

# مجلة العلوم الاجتماعية

شتاء 2001

أبحاث

غانم النجار

 ■ الغرب وحقوق الإنسان (إشكالية العلاقة والتحولات الدولية).

■ الربع الاقتصادي للعمالة الحكومية في الاقتصاد الكويتي.

■ المستوى المعرفي وتصنيف باناتين للذكاء لذوى

الاحتياجات الخاصة.

■ التنشئة الديموقراطية كما يدركها الوالدان والأبناء في الأسرة الكويتية: دراسة ميدانية.

■ ممارسة تنظيم الأسرة ومحدداتها لدى النساء السعوديات: دراسة لبيانات المسح الديموغرافي عام 1999م.

■ الألفية الجديدة: التحديات والأمال.

عيسى حاجى القيسي

صلاح أحمد مراد أمان أحمد محمود

فاطمة نذر

رشود محمد الخريف

مجلس النشر العلمي جمعة الكويت

مجلة كلية الآداب والقربية (١٩٧٢/١٩٧٣)، مثلة ألد إلى الكياعين ١٩٧٣، مجلة الكويت للعلوم والهندسة ١٩٧٤، مثلة دراسات الخليج والزيرة العربية ١٩٧٥، ابنة التاليف والتعريب والنشر ١٩٧٦، مجلة الحقوق ١٩٧٧، خوليات الأداب والعلوم الاجتباعية ١٩٨٠، الهجلة العربية للعلوم الإنسانية ١٩٨١م مجلة الشريعة والدواسات الإسلامية ١٩٨٣، المجلة التربوية ١٩٨٢، مجلة الأسس والتطبيقات الطبية ١٨٩٨ المجلة العربية للعلوم الإدارية ١٩٩١

#### الاشتراكات

#### الكويت والدول العربية

أقراد: 3 دنانير بالسنة في الكويت، ويضاف عليها دينار للدول العربية. 5 دنانير لسنتين، 7 دنانير لثلاث سنوات في الكويت، ويضاف عليها دينار عن كل سنة أجور بريد للدول العربية.

مؤسسات: في الكويت والدول العربية 15 دينارا بالسنة، 25 دينارا لسنتين. 35 ديناراً لثلاث سنوات.

# الدول الأجنبية

أقراد: 15 دولارا.

مؤسسات 60 دولارا بالسنة، 100 دولار لسنتين، 140 دولارا لثلاث سنوات.

تدفع الاشتراكات مقدما، إما بشيك باسم المجلة مسحوبا على أحد المصارف الكويتية، أن بتحويل مصرفي لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم 07101685 لدى بنك الخليج في الكويت (فرع العديلية).

ثمن النسخة في الكويت: 750 فلسا



#### عنوان المجلة

مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكريت. صب/ 27780 الصفاة 13055 الكريت، هاتف 4810436 (00965). بدالة 4846843 (00965) (داخلي 4477، 4347، 4296، 8112. فلكس وهاتف: 4836026 (00965). E-mail: jss@kuc01.kuniv.edu.kw

# مجلة العلوم الاجتماعية

رئيس التحرير أحمد عبدالخالق

#### هيئة التحرير

أحمد عبدالخالق عبدالرسول الموسى عملي المطراح غمانم النجار نمايف المطيري

مديرة التحرير

3

مجلة فصلية محكمة تعنى بحقول:

الاقتصاد والسياسة والاجتماع وعلم النفس والأنثروبولوجيا الاجتماعية والجغرافيا البشرية والسياسية

#### تفهرس ملخصات المجلة في:

Econlit, e-JEL, and JEL on CD; Elesevier GEO Abstracts;
Historical Abstracts and America: History and Life;
IBZ International Bibliography of Periodical Literature (Journal, Online, CD-ROM);
International Political Science Abstracts;
Psychological Abstracts; Sociological Abstracts;

Listed in ULRICH'S I.P.D. NO: 4545527 شتاء 2001 – المحلد 29 – العدد 4

#### سياسة النشر

مجلة العلوم الاجتماعية مجلة دورية فصلية محكمة، تأسست عام 1973، تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكريت. والمجلة منبر مفتوح لكل الباحثين العرب في تضميات السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، وعلم النفس، والانثروبولوجيا الاجتماعية، والجغرافيا البشرية والسياسية. وتستقبل المجلة الدراسات التي تعالج قضايا حيوية مهمة للمجتمع العلمي فضلا عن المجتمع المثقف، والتي يمكن تعميم فائدتها الفكرية والنظرية لتشمل أكبر عدد من المثقفين، وترحب المجلة بالدراسات المقارنة، وتشجع على التكامل بين لتشمل أكبر عدد من المثقفين، وترحب المجلة بالدراسات المقارنة، وتشجع على التكامل بين المناسب العلوم الاجتماع... وهكذا. وعلى الرغم من تركيز المجلة على شؤون البلاد العربية والإسلامية، فإنها تستقبل الدراسات الرصينة عن مجتد مات العالم كافة. ومن الضروري أن تكون الدراسات المنشورة مقنعة في قيمتها العلمية، جديدة في موضوعاتها، وذات فائدة للمجتمع الاوسع، وتقدم في إطار موضوعي خال من التحيز.

توجه جميع المراسلات إلى: رئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكريت. ص ب/ 27780 الصفاة 13055 الكريت E-mail: jss@kuc01.kuniv. edu. kw

#### Visit our web site

http://kuc01.kuniv. edu.kw/ jss جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو مجلس النشر العلمي أو جامعة الكويت.

|                                 | المحتويات مجلة العلوم الاجتماعية                                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شتاء 2001 – المجلد 29 – العدد 4 |                                                                                                                                        |
| 4                               | الافتتاحية                                                                                                                             |
|                                 | أبحاث                                                                                                                                  |
| 7                               | الغرب وحقوق الإنسان: إشكالية العلاقة والتحولات الدولية عانم النجار                                                                     |
| 43                              | ■ الربع الاقتصادي للعمالة الحكومية في الاقتصاد الكويتي.<br>عي <i>سى حاجي القيسي</i>                                                    |
| 63                              | ■ المستوى المعرفي وتصنيف باناتين للنكاء لذوي الاحتياجات الخاصة.<br>الخاصة.<br>صلاح أحمد مراد – أمان أحمد محمود                         |
| 87                              | ■ التنشئة الديموقراطية كما يدركها الوالدان والأبناء في الأسرة الكويتية: دراسة ميدانية. في المسرة فاطمة نفر                             |
| 115                             | ■ ممارسة تنظيم الأسرة ومحدداتها لدى النساء السعوبيات: ١,راسة لبيانات المسح الديموغرافي عام 1999م رشوا، محدد الخريف رشوا، محدد الخريف . |
| 145                             | ■ الألفية الجديدة: التحديات والآمال<br>قاسم الصراف – جيمي بشاي – علي عبدالرازق جلبي                                                    |
| 157                             | مراجعات الكتب<br>مداخلة                                                                                                                |
| 183                             | <ul> <li>حرية التعبير والإعلام في لبنان: الصحافة النوعية والصحافة الشعبية</li> <li>نبيل بجاني</li> </ul>                               |
| 189                             | ملخصات الأبحاث                                                                                                                         |
| 194                             | قماعد الذش                                                                                                                             |

#### افتتاحية العدد

#### بقلم: أحمد محمد عبدالخالق\*

يصدر هذا العدد الرابع من مجلة العلوم الاجتماعية في آخر العام الأول من الالفية الجديدة، ويصدر هذا العدد في ظروف عالمية متوترة تعكس مشكلات كبيرة، تشد الجميع بقوة – وحتى غير المختص – إلى أمور السياسة العالمية، فيدلي كافة الناس بدلائهم فيها، ويجاهرون بآرائهم عنها، وليس نلك بالأمر المستغرب؛ ألم يعرَّف أحد المفكرين الإنسان بأنه «كائن سياسي»؟

ويقدر بعض المراقبين عدد الأماكن التي تنشب فيها الحروب بين الدول والصراعات داخل الدول (الحروب الأهلية) في عالم اليوم بأنها تربو على الأربعين دولة، تعد كل منها بؤرة مرضية Septic focus يمكن أن تنتقل العدوى منها إلى غيرها من الدول. وكأن العالم لم يكفه هذا العدد من الدول التي يموج بعضها في بعض، وما ينجم عن هذه الصراعات من آلام وويلات وصدمات، فحدث الهجوم على مركز التجارة العالمي وأماكن أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر المنصرم، بما خلفه هذا الهجوم من خسائر بشرية ومادية ومعنوية.

ولقد جسَّد تفسير هذا الحادث الجلل الطرق الإسقاطية Projective techniques في علم النفس أفضل تجسيد، فنظراً لعوامل شتى أهمها المباغتة أو المفلجأة، وحجم الخسائر، وعدد القتلى والمفقودين، ومكانة الدولة التي وقع عليها الهجوم، فضالاً عن رمزية الأماكن المهاجمة، فقد فسرت الدول والأفراد هذا الهجوم تبعاً لدوافعهم وما يجيش في نفوسهم ويعتمل في صدورهم: فأشارت

برئيس التحرير، وأستاذ علم النفس بجامعة الكويت.

أصابع الاتهام لدى كثير من المواطنين الأمريكيين فور وقوع الهجوم إلى المسلمين والعرب بوصفهم المتهم الوحيد (كان ذلك أول ما تبادر إلى ذهنهم بعد ثوان من الهجوم كما ذكر صديقي الأمريكي: «دونالد تمبلر» D. I. Templer أستاذ علم النفس الشهير). ومن ناحية أخرى وجه كثير من العرب والمسلمين اتهامهم إلى «الموساد» الإسرائيلي، الذي لا تعوزه الدوافع ولا الوسائل للإساءة إلى العرب والمسلمين... هذا فضلاً عن عدد آخر غير قليل من التفسيرات المتسرعة.

ومهما كانت التأويلات والدوافع، فما كان من الدولة المعتدى عليها وهي الولايات المتحدة – وقبل مداواة الجراح ولَمُ الشتات – إلا أن حددت المتهم، وقدمت الأدلة للخاصة من دون العامة، وأصدرت الحكم، ونفذته: فأشعلت الحرب ضد أفغانستان.

وما الحرب إلا ما علمتم ونقتم

### وما هو عنها بالحديث المرجم

وكان هذا الفعل (الهجوم على رمز أمريكي) ورد الفعل (الحرب ضد الفغانستان) مثاراً لتأملات شتى قد يكون أهمها أن إدانة الإرهاب واجبة، والاعتداء على الأبرياء في كل من الولايات المتحدة وافغانستان مرفوضة، والعقاب في كل الشرائع السماوية والتشريعات الإنسانية يتعين أن يكون خاصاً وليس عاماً ﴿وَلاَ مَرْزَدُ وَازِزَةٌ مِرْزَدُ أَخُرَكُ ﴾ (سورة فاطر الآية 18).

إن بحث كثير من الجوانب في هذه المعضلة Dilemma يقع في القلب من بعض تخصصات العلوم الاجتماعية ومن بينها مسألة العنف Violence. ولعله من المناسب أن نشير إلى أربع حقائق – على الأقل – في هذا المجال، أولها: أن العنف ظاهرة عالمية توجد في كثير من بلاد العالم من الأول إلى الثالث، وثانيها: أن علاج العنف يبدأ من بحث أسبابه، وثالثها: أن التعامل مع نتائج العنف وأثاره من دون علاج أسبابه يزيد من معدلاته، ورابعها: أن علاج العنف بالعنف يفتح

الباب على مصراعيه لحلقة جهنمية مفرغة Vicious circle من العنف والعنف المضاد، فمن الحقائق البدهية أن «العنف يولد العنف».

ومن نافلة القول أن ننكر أن العنف – بعد توافر عوامل محددة – يؤدي إلى الإرهاب Terrorism. وعلى الرغم من أن المعاجم اللغوية غاصة بتعريفات الإرهاب فإن الحاجة ماسة إلى اتفاق على تعريفه تعريفاً جامعاً مانعاً استناداً إلى المتغيرات السياسية والاجتماعية والنفسية في عالم اليوم، مع ضرورة التفوقة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال. ومن الأهمية بمكان أن تُعالج أسباب الإرهاب قبل صدور ردود الفعل ضده، وكما يقال أو كما يجب أن يقال، فلا بد من معالجة الأسباب قبل التعامل مع النتائج.

ومن بين الدوافع الخبيثة لأعداء العرب والإسلام ربط الإرهاب بالإسلام، والحق أن الإسلام الحنيف ﴿ ذَالِكَ اللّهِ 20 والحق أن الإسلام الحنيف ﴿ ذَالِكَ اللّهِ يُثَالِ اللّهِ اللّهِ 30 وعرّم قتل النفس إلا بالحق. ومن ناحية أخرى فإن الربط بين الأعمال الإرهابية والجهاد من منظور إسلامي يعد خطأ فادحاً. ولا ريب في أن تعريف الجهاد في الإسلام من قبل المختصين أمر مرغوب، ونذكر أنفسنا والمسلمين بأن للجهاد طرقا ووسائل شتى من بينها الجهاد الاكبر وهو جهاد النفس كما جاء في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

في هذا البحر اللجي الذي تتلاطم فيه الأمواج والتيارات من كل صوب وحدب فإن مجلة العلوم الاجتماعية تفتح صفحاتها للإسهامات الجادة والرصينة في موضوعي العنف والإرهاب من قبل الباحثين والمفكرين في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية.

هذا وبالله التوفيق.



# الغرب وحقوق الإنسان «إثكالية العلاقة والتحولات الدولية»

غانم النجار\*

ملخص: تأتى هذه الدراسة - وهي جزء من مشروع متكامل -بوصفها محاولة لفهم طبيعة العلاقة الغربية مع حقوق الإنسان، كمفهوم وكممارسة خلال الخمسين سنة الماضية. وتركز الدراسة على اسلوب ونهج التعامل الغربي مع حقوق الإنسان خلال الفترة المذكورة وذلك انطلاقاً من مروز مفاهيم حقوق الإنسان كعنصر مؤثر في السياسة الدولية خصوصاً بعد سقوط القطبية الثنائية والتي أحدث سقوطها تسارعاً ملحوظاً في اتجاه الدول عموماً نحو النهج الديمقراطي في الحكم، وتأكيد مفهوم الإنسان. وتسعى الدراسة إلى الختبار فرضية أن حقوق الإنسان هي بالأساس ليست إلا مفاهم غربية، وذلك من خلال رصد الحوارات الدائرة في الغرب بهذا الخصوص، كما تسعى الدراسة إلى محاولة تفسير التناقض الملحوظ بين السلوك السياسي الخارجي الغربي -والذي لا يلتزم بالضرورة في العديد من الحالات بمعايير حقوق الإنسان - وبين ما تعلنه تلك الحكومات من التزام بتلك المعابير، وتخلص الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من المساهمة الفكرية الكبيرة للغرب في مسيرة حقوق الإنسان، فإن المسلك السياسي الغربي لا يمثل انعكاسا راسخا لتلك المساهمة، خاصة عندما نقوم بمتابعة الموقف المتردد والمعيق الذي مارسته دول كالولايات المتحدة وبريطانيا في إعاقة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المصطلحات الإساسية: الغرب، حقوق الإنسان، الامم المتحدة، المنظمات الدولية، المجتمع المدنى، منظمات غير حكومية.

<sup>\*</sup> قسم العلوم السياسية، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت.

#### مقدمة:

لم تحتل قضايا ومفاهيم ومعطيات وممارسات حقوق الإنسان في أي وقت مضى ما تحتله اليوم من صدارة على الساحة الدولية، بل إنه حتى في الجامعات الغربية والأميركية بالتحديد، منذ عقدين من الزمان، كان نادراً أن تجد جامعة قد ضمنت منهاجها الدراسي دراسات تختص بحقوق الإنسان، إلا أن نلك قد تغير إلى درجة كبيرة. فلم يعد أحد يتساءل عن سبب وجود تلك المناهج فحسب بل إن التغيير قد وصل إلى درجة التساؤل عن عدم وجودها (Steiner & Alston, 2000, 113).

إن ذلك التغيير وتلك الصدارة لم تأت من فراغ، وإنما عبرت عن انعكاس للتحولات الجارفة التي مر بها العالم خلال حوالي ربع قرن مضى، بل إن أي حديث عن حقوق الإنسان وبالذات في هذه الفترة التاريخية من تطور العالم، والذي لا زال يمر في حالة مخاض تبعاً لسقوط النظام الدولي القائم على القطبية الثنائية وانتهاء ما سمى بالحرب الباردة، وبروز معالم نظام آخر يصعب التكهن بمعطياته، إن أي حديث عن حقوق الإنسان في مثل هذه الفترة لا بد وأنه سيتأثر بالضرورة بتلك التطورات.

ومع أن حقوق الإنسان هي بالأساس معنية بكل البشر بغض النظر عن النماءاتهم، أو ثقافاتهم، أو دياناتهم، أو ألوانهم، أو مجتمعاتهم، أو أنظمتهم السياسية، أو مستوياتهم المعيشية، إلا أنها أصبحت وكانها مملوكة للغرب، أو أنها صناعة غربية. بل إن «غربية» حقوق الإنسان أصبحت أمراً مسلماً به عند الكثيرين من قادة وسياسيي مجتمعات العالم الثالث (Davis, 1998; Steiner & Alston, 2000; 383).

ولثن كانت تلك الصورة قد باتت سائدة في النهج الفكري للعالم الثالث، فإن نلك يعود بصورة رئيسة إلى البعد السياسي للهيمنة الغربية على العالم، وإلى اختلال موازين القوى الدولية لصالح الغرب، وليس لأن الغرب بالأساس هو المنبع الحقوقي العالمي، فالممارسات الغربية داخل أوطانها لا تدل على الالتزام بتلك المفاهيم، أما الممارسات خارج الحدود الغربية فتطرح في العديد من الحالات نماذج واضحة على التناقض مع المفاهيم الإنسانية بكافة مسمياتها (Ramcharan, 1997).

وهكذا فإن تطور مفهوم حقوق الإنسان جزء من تطور العالم ككل بما في ذلك العالم الغربي، وهو تطور مرَّ – ولا زال – بحالة تبادل دولية بين كافة المجتمعات البشرية، ويمر بحالة إرهاصات تؤدي إلى تفاعلات سياسية واجتماعية في الشرق

كما في الغرب، وليس الغرب ببعيد عن متناقضاته، وازدواجيته. وعلى الرغم من المحورية الظاهرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان فإن محاولة فهم «العلاقة» الغربية وحقوق الإنسان لم تشكل جهداً أكاديمياً أو علمياً منظماً.

وبالتالي تأتي هذه الدراسة – وهي جزء من مشروع متكامل – كمحاولة لفهم طبيعة العلاقة الغربية بحقوق الإنسان كمفهوم وكممارسة خلال الخمسين سنة الماضية، وتركز الدراسة على أسلوب ونهج التعامل الغربي مع حقوق الإنسان خلال الفترة المذكورة، وذلك انطلاقاً من بروز مفاهيم حقوق الإنسان كعنصر مؤثر في السياسة الدولية، خصوصاً بعد سقوط القطبية الثنائية، والتي أحدث سقوطها تسارعاً ملحوظاً في اتجاه الدول عموماً نحو النهج الديمقراطي في الحكم وتاكيد مفاهيم حقوق الإنسان.

وتسعى الدراسة إلى اختبار فرضية أن حقوق الإنسان هي بالأساس ليست إلا مفاهيم غربية، وذلك من خلال رصد الحوارات الدائرة في الغرب بهذا الخصوص، كما تسعى الدراسة إلى محاولة تفسير التناقض الملحوظ بين السلوك السياسي الخارجي الغربي – والذي لا يلتزم بالضرورة في العديد من الحالات بمعايير حقوق الإنسان – وبين ما تعلنه تلك الحكومات من التزام بتلك المعايير. وتخلص الدراسة إلى انه وعلى الرغم من المساهمة الفكرية الأصيلة للغرب في مسيرة حقوق الإنسان نقوم بمتابعة الموقف المتردد والمعيق الذي مارسته دول كالولايات المتحدة وبريطانيا في إعاقة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما ترصد الدراسة تحولات مهمة في المجتمعات الغربية وعلى الأخص بروز دور اساسي ومؤثر للمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان ودورها الملحوظ في التأثير على عملية اتخاذ القرار السياسي، ودفعه نحو مزيد من الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق علياتسان. وترصد الدراسة تطوراً متبايناً أخذ بالبروز على الساحة السياسية في المعسكر الغربي بين المسلك الاوروبي – والذي بدا أكثر التزاماً ومؤسسية أح وبين المسلك الاميركي.

## تطور «مفاهيم» حقوق الإنسان في الإطار الدولي:

مرت «حقوق الإنسان» – كمفهوم – بعدة تحولات جذرية عبر العصور، وقد أنت هذه التحولات عبر حقب طويلة من الزمن إلى جعل الاتفاق على مفهوم ولحد أمراً مثيراً للجدل، بل إن ذلك الجدل يحتدم بشدة عند محاولة الاتفاق على أدوات عامية مقبولة للإنسانية & Steiner (Steiner) (Steiner) (Steiner). (Alston, 2000: 391)

وتعالج مفاهيم حقوق الإنسان بمعناها العام جداً مفاهيم قديمة قدم البشرية، ارتكزت بشكل أساسي على الانتصار للمظلوم وتثبيت مبادئ العدالة وترسيخها، ورفض الظلم أياً كان مصدره. وقد عززت الأديان بشكل عام، والسماوية بشكل خاص، هذه المبادئ والمفاهيم من خلال النصوص والممارسة. وقد كانت تلك التطورات تحدث في إطار البشرية بشكل عام، دون تخصيص زماني أو مكاني، بل إنها ترحل عبر التاريخ وعبر الجغرافيا دون توقف، فوجدنا تلك المبادئ قد انتشرت في اماكن مختلفة من العالم، وتجدها قد تخطت وتجاوزت أعمار باعثيها والداعين لها. وقد أدى هذا إلى إيجاد حالة تكاد تكون مكررة في مجمل المجتمعات البشرية، يتصارع فيها دعاة العدالة ورفع الظلم مع أولئك الذين يرون أن توازن القوة الاجتمعات ورشائها.

وقد كانت تلك الحركة التاريخية تحدث في زمان لم تتحدد فيه شخصية الدولة بعد، ولا ماهيتها، ولم تكن فيه «شخصية» المواطن – كما نعرفها اليوم – قد تحددت معالمها، ولم تكن بعد قد تحددت علاقة متكاملة ضمن هيكلية واضحة بين المواطن ودولته، وكان أن حدثت في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين أن تطورت بنية المدولة الحديثة تطوراً ملحوظاً إثر انهيار وتفكك الإمبراطوريات، وبرزت إلى الوجود كيانات سياسية، جديدة في دورها الذي تؤديه ضمن منظومة العلاقات بين الدول وبالذات في إطار العلاقة المتبادلة بين بنية وهيكلية الدولة الداخلية، وبين محيطها الخارجي.

وعندما نشأت عصبة الأمم كانت إيذاناً ببدء مرحلة تاريخية جديدة تحكم العلاقات بين دول جديدة، «قومية» الشعار، تعرف حدودها داخليا وخارجيا. فكان أن شجعت تلك الظاهرة المزيد من الدول على رفع أعلامها الخاصة، وعزف نشيدها الوطني، وسك عملتها الذاتية، وما إلى ذلك، دونما اعتبار للوزن السياسي أو البشري أو الاقتصادي لتلك الدول الجديدة، وهكذا عندما انهارت عصبة الأمم لتنشأ في وقت لاحق هيئة الأمم المتحدة (عام 1945)، تعززت فكرة الدولة الحديثة، وتكرنت وتبلورت بصورة نهائية. ثم أدى ذلك إلى طفو مفاهيم على السطح أصبحت محاور

أساسية في المجتمع الدولي، كمفاهيم السيادة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وحماية الاستقلال الوطني.

وقد أدى ذلك إلى أن اتجهت العديد من تلك «الدول» الحديثة في سبيلها إلى تعزيز تلك المفاهيم – وبخاصة أن كثيراً من تلك الدول كان قد استقل عبر نضال ضد مستعمر أو محتل – إلى تثبيت سيادتها الوطنية عن طريق التعدي على مواطنيها ومنعهم من حرية التعبير، وعادة ما تكون مبررات ذلك التعدي هو «مشروعية احتكار القوة في يد الحكومة»، وهو مفهوم حديث في وجه أي تعد على السيادة الوطنية أو إخلال بالأمن العام أو النظام حسيما تراه الحكومة، وقد أدى هذا الأمر إلى تفاقم حدة ذلك التعدي المنظم من قبل السلطة على «رعاياها» الجدد «المواطنين»، مانعة إياهم من إتيان أي فعل يعتقد بضرره على السلطة وكيانها وهيبتها، ولم تكن الدول القديمة – إن جاز التعبير – وقد تحولت أيضاً إلى دول قومية، بأحسن حالاً، فإن لم تكن تلك الدول تمارس داخلياً ممارسات لا إنسانية ضد فنات معينة في المجتمع، فإننا نجدها تقوم بتلك الممارسات خارج حدودها لأسباب واقتصادية.

وقد أنت زيادة تلك الممارسات وتسارعها وفداحتها، بالإضافة إلى حربين عالميتين، إلى اتفاق الدول المكونة لهيئة الأمم المتحدة على إصدار وثيقة عالمية، بمثابة إعلان مبادئ عامة للتصدي والتخفيف من تلك الممارسات، وهكذا اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» ليصبح بذلك الوثيقة المرجعية الأهم في بداية تلك النقلة التاريخية من المسيرة البشرية.

ولا تأتي أهمية تلك الوثيقة من المبادئ التي تضمنتها فحسب، ولكن تنبع أهميتها من أن النين أصدروها هم الحكومات وهي ذات الجهات المتهمة أساساً بانتهاكها لحقوق الإنسان. وبالتالي فإن تلك الوثيقة حددت المسؤولية المطلقة عن التهاكات حقوق الإنسان على الحكومات ضمن الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها تتلك الحكومة أو غيرها. وقد سقطت بموجب ذلك المفاهيم العامة لحقوق الإنسان المرتكزة على مفاهيم خيرية وإنسانية عامة، وحولتها إلى مفاهيم قانونية تتحدد بموجبها المسؤولية الإنسانية للدولة تجاه مواطنيها. كما أن أهمية تلك الوثيقة أنها جعلت المبادئ العامة لحقوق الإنسان محددة وواضحة ومنصوصاً عليها. وهي

نصوص مستقاة من حصيلة التطور البشري المستند إلى كافة التجارب الإنسانية عبر المصلحين والشرائع السماوية وغيرها، والتي تصب بشكل أساسي على القيمة المطلقة للإنسان أينما كان وأيا كان انتماؤه، وعلى أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة أو التأويل فهي تبدأ من الإنسان وتنتهي به. كما حددت تلك الوثيقة طبيعة العلاقة بين الحكومة والمواطن (الإنسان) في أي مجتمع سياسي، كما أوضحت عالمية تلك العلاقة وقابليتها للتطبيق.

وقد نشأ - جراء ذلك المفهوم - كثير من النصوص الأخرى المشتقة من هذا المنبع، بل إن اتفاقيات كثيرة تطورت في درجة إلزامها على الدول، كما نشأت منظمات دولية حكومية وشبه حكومية وغير حكومية لمتابعة ورصد ومراقبة التنفيذ والتطبيق لهذه الآليات، فكان أن تعزز ذلك المفهوم لحقوق الإنسان عبر تراث تنظيمي وفكري ضخم، مرسخاً بذلك المقصود من ذلك المفهوم، ومع ذلك فقد أوجدت تلك الآليات - ونظراً لتراكم الخبرات - مجالاً للمجتمعات والدول المختلفة لكي تبدي اعتراضها وتحفظها على ما لا تراه مناسبا من تلك الحقوق، سواء لاعتبارات ثقافية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية. وبإلقاء نظرة سريعة على اتفاقيات حقوق الإنسان، نجدها قد امتلأت بالتحفظات على كافة المستويات من كافة الدول. وبالتالي فإننا نجد الوضع في نهاية القرن العشرين وقد تشكل فيه اتفاق على على أن للبشر حقوقاً يمتلكونها بمجرد ولانتهم، حيث لا يبدو أن هناك خلافاً حول هذا الاتفاق. إلا أن ما يبور حوله الخلاف أحياناً هو الجدل حول تفاصيل بعض الحقوق، وهو خلاف مشروع ومستمر.

ومن هذا المنطلق فإن حقوق الإنسان في هذا الزمان تترجم من خلال تشريع يدفظ تلك الحقوق استنادا على الاتفاقيات والمعليير والمواثيق الدولية الإنسانية، وكنلك من خلال تنفيذ يؤدي إلى الحفاظ على مصداقية التشريعات على أرض الواقع. وبالتالي فإن أي خلل يشوب التشريع أو التنفيذ يوصف بأنه انتهاك لحقوق الإنسان، ولذلك فإن العقلية المجتمعية لأي تكوين سياسي تؤثر إلى درجة كبيرة في أوضاع حقوق الإنسان وفي أي تكوين سياسي دولي حديث، كما أن ثقافة المجتمع الحديثة والقديمة، ونمط الإنتاج السائد يؤثران إلى درجة كبيرة في رؤية ذلك المجتمع لحقوق الإنسان وكيفية تعامله مع تلك الحقوق.

وقد أدت حالة التحول الدولي تلك إلى ظهور مبادئ جديدة بحاجة إلى مزيد من

التمحيص، كمفاهيم التدخل الحميد أو التدخل العسكري لأسباب إنسانية، وهي مبادئ لا زالت تفتقر إلى الدقة والوضوح، ولا زالت تطرح حولها تساؤلات عن مشروعية التدخل الجماعي لحماية حقوق الإنسان في بلد ما لحماية السكان المدنيين، والأمثلة على ذلك كثيرة، كقضايا «المناطق الأمنة» للأكراد في العراق بعد حرب الخليج الثانية، أو التدخل في يولة تتفكك كحالة يوغوسلافيا السابقة، أو عملية «إعادة الأمل» في الصومال، أو التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي (الذاتو) في كوسوفو. ومن الواضح أن علاقة هذه التدخلات بالبعد السياسي الدولي وانتقائيتها وازدواجية معاييرها قد أدى ذلك إلى فشل بعضها، ونجاحات محدودة لبعضها الآخر (Nigel, 1992).

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته حركة حقوق الإنسان عالمياً على العديد من المستويات فإن تلك النجاحات أصبحت تصطدم بنوع جديد من الإدبواجية في التعامل مع حقوق الإنسان، مما تسبب في مزيد من الإحباط والقلق لكافة ناشطي حقوق الإنسان في العالم، كما يؤكد أحد الشخصيات البارزة الأميركية في مجال حقوق الإنسان، فالملاحظ أن المنظمات الدولية غير الحكومية تنشط وبفعالية وقوة ضد الانتهاكات في الدول التي لا يكون تصنيفها ضمن الدول المهمة من الناحية الاقتصادية أو السياسية، أما في حالة حدوث الانتهاكات الصارخة في بلدان «الدرجة الأولى» فإن كثيراً من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية تغض الطرف عنها، وتسمح بحدوثها دون اتخاذ أي إجراء لوقفها ("-Aryeh, 1996.).

ومع ذلك فإن الصورة الدولية ليست على هذه الدرجة من الماساوية، حيث إن هذاك عدداً من التطورات الملحوظة ذات الأهمية، إذ امتدت حماية حقوق الإنسان إلى حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح، وما يستتبع ذلك من إنشاء محاكم خاصة لمجرمي الحرب، كما حدث في محكمة يرغوسلافيا السابقة (1993) أو رواندا (1994)، وما أداه ذلك التحرك إلى إنجاز المشروع الرائد: المحكمة الجنائية الدولية (1998). كما يلاحظ كذلك أن التحولات السياسية الجنرية الأخرى التي حدثت في أوروبا الشرقية، إضافة إلى تحولات أساسية في أميركا اللاتينية، قد أسهمت بشكل ملحوظ – من خلال تعزيز التحولات الديمقراطية وتدعيم مؤسساتها – في تطوير وتحسين آليات احترام حقوق الإنسان (محمد الميداني، 1996).

وقد أدى ذلك التداول السياسي المحموم لقضية حقوق الإنسان على المستوى

الدولي إلى فتح بُعُد آخر في ذلك الجدل والنقاش، فمع التعامل الدولي المتزايد في قضية حقوق الإنسان، بدأ العديد من المجتمعات يطرح قضية هامة؛ وهي مدى عالمية هذه الحقوق، وقابليتها للتطبيق، ومدى «غربيتها» مقابل المجتمعات الأخرى، بل وجدنا ذلك البعد الثقافي وقد أصبح ذريعة في أيدي تلك الحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان لكي تطلق يدها في انتهاك حقوق مواطنيها وملاحقتهم دون ضغط دولى يذكر مما يعنى أن الازدواجية لا تقتصر على الدول العظمى فحسب.

ويتركز البعد الثقافي في حقوق الإنسان حول طبيعة المرجعية التي تنبع منها حقوق الإنسان، وهل هي حقوق غربية المنبع أم أنها عالمية الأبعاد. ولا ييدو أن هناك قبولاً مطلقاً لعالمية حقوق الإنسان وقابليتها للتطبيق؛ حيث تنقسم الآراء هنا إلى فريقين رئيسين، أحدهما يسمى «الفريق المثالي» Idealist والآخر ينطلق من مفهوم «نسبية الثقافة» Cultural Relativism، حيث يرى الفريق الأول عالمية حقوق الإنسان، وقابليتها للتطبيق على كل المجتمعات دون تفرقة، وأنه على الرغم من وجود اختلافات ثقافية بين المجتمعات فإنه بالإمكان تماماً – ويخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان – أن تُجرى معالجة الأمر من خلال تكييف بعض النصوص دون المساس بالمبادئ العامة. أما الفريق الداعي إلى عدم عالمية حقوق الإنسان وقابليتها للتطبيق، وأنه من الواجب ترك كل مجتمع يحدد معاييره حول الإنسان وقيمه بذاته. ومن الملاحظ أن لِكِلا الفريقين منابره ضمن المعسكر الغربي (انظر عماد عمر، (Bamidele, 1997: 83, Mayer, 1991: 32; 165: 2000)

ولثن كان ذلك التباين والجدل الدائر حوله مثار اهتمام في أوساط ثقافية عديدة، إلا أنه قد برز مؤخراً في إطار ما استقر التعارف عليه باسم القيم الآسيوية، حيث أدى النمو الاقتصادي المتسارع لما سمى «بالنمور الآسيوية» وتصاعد أهميتها الاقتصادية بالنسبة للغرب، ومحاولة الغرب التدخل في مسارات حقوق الإنسان في تلك الدول إلى تشكيل تلك الدول سواء من خلال منظمتهم الإقليمية «آسيان» أو من خلال قياداتها السياسية لرؤية فكرية سياسية، مفادها أن القيم الثقافية الآسيوية هي الأخرى أنتجت ذلك الرخاء الاقتصادي، وأن تلك القيم الأسيوية تختلف وتتباين مع القيم الغربية عموماً بما في ذلك منطلقاتها الخاصة بحقوق الإنسان (Davis, 1988).

ويبدو أن الصدارة التي احتلها ذلك الحوار والجدل يعود إلى كون تلك الدول الأسيوية أصبحت تؤدي دوراً محورياً بالنسبة للاقتصاد الغربي، ولكن حقيقة الأمر هي أن مجمل تلك المجادلات لا زالت تحمل في لبها الطبيعة السياسية والاقتصادية للتحولات الدولية.

فالمساهمة «الشرقية» - إن جاز التعبير - نجدها قد نجحت منذ فترة ليست بالقليلة في الدفع قدما نحو تطوير المنظور الدولي لحقوق الإنسان، حيث لم يتوقف المنظور الدولي على معطيات الجيل الأول من تلك الحقوق (أساسيات المجتمع المدني، وحرية التنظيم، وحرية التعبير، والمساواة أمام القانون، والحق في الحياة، وحرية التبكر ارتباطاً باحتياجات مجتمعات العالم الثالث (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحق التملك، وحق العمل، وحق التعليم، والالتزام العائلي والاجتماعية والثقافية، وحق التملك، وحق العمل، وحق التعليم، والانتزام العائلي المجيل الثالث (الحق في التنمية، الحق في بيئة مناسبة التنمية... وغيرها) ثم الانتقال إلى المؤبية المفترضة، إلا أن الخلط يحنث انطلاقاً من خلفية سياسية تعبّر عن الرفض للهيمنة الغربية على الساحة الدولية، وليست قضية حقوق الإنسان إلا واحدة من المؤسئي التي يدور حولها الصراع والذي يبدو أنه لن يتوقف على أية حال (Bamidele, 1997: 83).

# الغرب وحقوق الإنسان:

لعل واحدة من أبرز الإشكاليات عند التعامل مع قضية كقضية الغرب وحقوق الإنسان، هي إشكالية الاتفاق على المفاهيم. فالواضح أنه لا يوجد هناك غرب واحد محدد واضح المعالم، بل إن هناك غرباً مفترضاً اكثر منه وجوداً واقعياً. فالغرب يحمل داخله تبايناً شديداً لا يمكن إنكاره، وبالتالي فإن ذلك التباين ينسحب بنفس الدرجة وربما أكثر عندما نقترب من قضيتنا موضوع البحث، ألا وهي حقوق الإنسان. ويبدو أن افتراض أحادية الغرب يدفعنا إلى افتراض أكثر خطورة وهو أن الغرب كوحدة سياسية تمثل ثباتاً سياسياً وفكرياً، وأنه غير متحول، وهي افتراضات لا تستند إلى واقع ولا تدعمها حقائق، فالغرب متباين في داخله كما أنه متغير في منطلقاته

ومعطياته. ولا بد أن كل دارس ومطلع على التحولات في العالم الغربي قد لاحظ حجم التحولات الهائلة التي مر بها الغرب خلال الثلاثمائة سنة الماضية. ومن ثم فإن ما نشهده اليوم حالة غربية مستمرة في عملية التحول إلى ما لا نهاية (1).

لقد أدت اتفاقية وستفاليا (Westphalia) للسلام في عام 1468 إلى وضع نهاية لحرب الثلاثين سنة بين عدد من القوى الأوروبية والإمبراطورية الرومانية. وقد ادت تلك الاتفاقية وذلك السلام مع كل ما عاناه من نتائج سلبية للإمبراطورية الرومانية، إلى ظهور نظام الدولة الأوروبية، والذي تطور بصورة ملحوظة حتى أصبحت الدولة التي نعرفها اليوم العضو الرئيس في الساحة الدولية (Gross, 1948).

وقد جرى الخلاف منذ نشأة الدولة على المستويين السياسي والفكري حول طبيعة تلك الدولة وعلاقتها برعاياها الجدد «المواطنين»، وقد مثل القرن السابع عشر والثامن عشر نقطة انطلاق لمفهوم «الحقوق الطبيعية» حيث ارتكز على المزيد من التفاؤل بقدرات الإنسان انعكاساً للإنجازات العلمية الكبيرة للقرن السابع عشر وما سمي بعصر التنوير (Enlightment)، حيث كان تأثير فلاسفة كالإنجليزي جون لوك والباريسيين مثل مونتسكيو وفولتير وجان جاك روسو، بالغاً في تحديد ماهية تلك الدولة، ووضع «الحقوق الطبيعية» في تلك الدولة، وبالذات في القرنين الثامن عشر (Steiner & Alston, 2000: 167).

وقد أدى مفهوم «الحقوق» دوراً فاعلاً آنذاك في تدعيم النضال ضد السيطرة السياسية المطلقة، ولقد كان فشل الحكام آنذاك في احترام مبادئ الحرية والمساواة والعدالة مبرراً أساسياً ونقطة محورية لفلسفة «القانون الطبيعي» والحقوق الناتجة عنه. إلا أنه ويسبب تناقضات جوهرية داخل تلك الفلسفة – لكونها تصر على ثباتها ودوامها وعدم تغيرها – فقد أدى ذلك إلى تناقض تلك الحقوق مع بعضها بعض وتعارضها. وسرعان ما خبا العصر الذهبي والوهج الذي صنعته تلك الفلسفة وتعرضت لانتقادات فلسفية حادة من اليمين واليسار على حد سواء. فاجتمع أدموند

<sup>(1)</sup> يؤكد عدد من المفكرين الغربيين على ان فكرة وجود غرب واحد هي فكرة بحلجة إلى تمحيص وتعقيق ويؤكمون على أنه دلغل ما يسمى بالغرب فإن هناك تعدية وتباين كبيرين، انظر بهذا الصند عدد خاص من مجلة Cribis المرمونة Powid Gress (No. 4, Ro. 4, Rol. 2) بعنوان: The many wests بعنوان: David Gress بعنوان: what we mean by west?

"Abat we mean by west?" بعنوان: Of western imagination

برك، وديفيد هيوم على أن فكرة القانون الطبيعي سيكون مؤداها مزيداً من القلاقل والتمرد الاجتماعي. بينما ذهب الليبرالي الإنجليزي جيريمي بنثام إلى أن ذلك القانون سوف يحل محل فعالية القوانين، وكان أن توسع ذلك الهجوم بصورة ملحوظة في القرنين التاسع عشر والعشرين على أيدى جون ستيوارت مل (على الرغم من ليبراليته)، والألماني فريدريك كارل فون سافنجي والإنجليزي سيرهنري مين الذي أكد على أن الحقوق هي بالأساس دالة للمجتمعات المتباينة، وهي معيار لثقافات مختلفة، كما انضم إليهم القاضى جون أوستن، والفيلسوف لودوج وتجنسنتن، حتى إذا ما حلت الحرب العالمية الأولى وإذا بمفهوم الحق الطبيعي ومن ورائه «حقوق الرجل» (Rights of Man) وقد انصرف المدافعون عنه. ومع أن أيام الصعود والانتعاش لمفهوم الحق الطبيعى كانت قصيرة إلا أن مفهوم حقوق الإنسان (دون أن يحمل نلك المسمى) قد أخذ في الصعود متأثراً بتحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية كإلغاء العبودية، والتشريعات الصناعية، والتعليم الجماهيري، والنقابات العمالية، وحقوق الانتخاب العام، أما استخدام مصطلح «حقوق الإنسان» فهو استخدام حديث حيث لم يبدأ بالظهور، ويتعرف الأوروبيون على استخدامه كمفهوم مستقل - عن الحقوق الطبيعية على سبيل المثال - إلا في فترة صعود وسقوط النازية في أوروبا والعالم (Steiner & Alston, 2000: 326).

ولم تقتصر التحولات فقط على مفهوم الحق الطبيعي، بل إن المفهوم السائد الأن وهو مفهوم الليبرالية الديمقراطية، والذي يمثل الأساس بالنسبة للديمقراطيات الغربية، لم يكن يوماً مفهوماً أحادياً، بل تعديباً تنوعياً، وبالتالي لم يكن «النهج» السياسي الليبرالي سابقاً – وهو بالتاكيد ليس كذلك حالياً – نهجاً متفقاً عليه فكرياً ولا سياسياً، يحدد مسبقاً شكلاً واحداً للحكم. ولذلك ليس بمستغرب أن نجد المصطلح (ليبرالي) قد حمل معاني متعددة في الاقتصاديات الفكرية الليبرالية للقرن التاسع عشر، وكيف تفهم الليبرالية اليوم في بلد كالولايات المتحدة الأميركية كدور أكثر فاعلية للدولة في رعاية المواطنين، والتدخل في حركة السوق وزيادة الدور غير الحكومي، ليس بالضرورة هو ذات النموذج المطبق في الغرب. ويتضح أيضاً أن المفكرين الليبرالية كما صورته كتابات المنظرين التقليديين مثل بنثام يكون جذرياً عن فهم الليبرالية كما صورته كتابات المنظرين التقليديين مثل بنثام وكانت ولوك ومل وروسو وتوكفيل. وقد تركزت الاختلافات في تلك الكتابات

قديمها بالأساس -- على تحديد مفهوم منفصل للأيديولوجية الليبرالية والهياكل المتعددة والممارسات في الديمقراطيات الليبرالية المفترضة (53 :Huften, 1995).

وهنا يتوجب الحنر الشديد عند الربط القسري بين الليبرالية وحقوق الإنسان، وبالذات عندما تتم بشكل «دوغمائي» وتعميمي، فالتحولات التي مرت بها الليبرالية تسير مساراً آخر وبمعانٍ ورؤى متباينة، أما حركة حقوق الإنسان فقد تمكنت بمفردها خلال الخمسين سنة الماضية، أن تخلق تناقضاتها الداخلية الذاتية في سبيل التغيير، غير مرتبطة بشكل أساسى بتلك التحولات التي مرت بها الليبرالية ولا زالت.

وبالتالي فإن تطور الفكر الغربي قد مر – ولا زال – بحالة تغيرات ديناميكية، قد تؤثر على معطياته ولييراليته الديمقراطية بشكل شامل، وإذا لم نكن من أولئك الاحتفاليين الغربيين الذين قرروا نهاية التاريخ، وموت الأيديولوجيا كفوكوياما، فإن المحصلة النهائية هي أن تلك التحولات مستمرة وتحمل تعدية في داخلها ما دامت هناك مجتمعات بشرية، بل إن الأهم فيما يختص بموضوعنا – وهو حقوق الإنسان ويكد على أن الربط القسري الذي يجري بين الفكر الغربي الليبرالي، غير محدد المعالم من جهة، وبين تطور مفاهيم حقوق الإنسان من جهة أخرى يعد ربطاً ظالماً، يحاول الغرب – بتفاخر – أن يتبناه كإنجاز له ويعاديه الشرق بسبب الممارسات والمسلكيات الغربية المناقضة لذلك الفكر على أية حال.

بل إن الأغرب من نلك هو الانطلاق من فرضية (منشؤها العالم الثالث في الأغب) مفادها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تبعه بعد نلك من مواثيق حقوقية، هو صناعة غربية، وأن إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في العاشر من ديسمبر عام 1948، كان بمثابة تكملة لتلك «المؤامرة» الغربية للهيمنة على العالم، فالواقع والأدلة تذهب عكس ذلك الاتجاه تماماً. فلم يكن الغرب – بصرف النظر عن المقصود من هذا المفهوم – متحمساً على الإطلاق لذلك الإعلان، بل إن إسهامات دول صغيرة من أميركا اللاتينية والشرق الأوسط فاقت بمراحل إسهامات الدول الغربية في إصدار (Mullerson, 1999; Waltz, 2001).

وحتى بعد صدور الإعلان كان الإصرار ملحوظا لدى القيادات الغربية - وبالذات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة - على عدم اعتباره ملزماً لأحد، ولذلك حديث آخر؛ حيث يحتاج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بذاته إلى دراسة

متخصصة لتبيان تلك التفاصيل التي يبدو أنها ضاعت في خضم الهيمنة السياسية وتوظيفها لمبادئ حقوق الإنسان (Al-Naim, 1992; Cumarasswamy, 1997).

#### الغرب والممارسة السياسية:

لنبدأ هنا من حيث انتهى الفكر الغربي، ليس من منظور فوكوياما في «نهاية التاريخ»، وهو حديث التأثير في الفكر الغربي، ولكن من أحد أساطين الفكر الغربي المحافظ الحديث وأبرزهم، ألا وهو صامويل هانتنغتون في كتابه «صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام الدولي»، فهو هنا يقرر منهجاً لا يبتعد به عن النهج الغربي التعددي فحسب، بل ينسفه من أساسه، حين يؤكد على أن صدام الحضارات وصراعها بصورة أحادية، سابق وأكثر أهمية من صراع الأبديولوجيات، مدللاً بذلك على الصراع الغربي الإسلامي. وبالتالي يعطى النهج الغربي صورة الوحدة المتماثلة، وفي نفس الوقت يعطى المجتمع الإسلامي تلك الوحدة المتماثلة نافياً التعددية ضمن التجمعين البشريين داخلياً، ونافياً كذلك إمكانية تعايشهما على الإطلاق، فهناك مجتمعات ودول غربية بينها تباين، كما أن هناك مجتمعات ودولاً إسلامية بينها تباين كنلك. وينتقل هانتنغتون في مساهمته التي أحدثت جدلاً كبيراً مؤكداً على أن الغرب قد تراجعت قدرته بشكل ملحوظ في الضغط على الدول الأخرى، وعلى الأخص ما يتعلق منها بقضايا حقوق الإنسان، ومن ثم فهو يدعو الولايات المتحدة لتخفيف ضغطها على دول «الثقافات الأخرى» وتركها تمارس شؤونها كما تشاء. وقد دلل على ضعف الدول الغربية من خلال استشهاده بما جرى في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا في يونيو عام 1993، حيث انقسم المجتمعون إلى قسمين أحدهما يمثل الدول الأوروبية وأميركا الشمالية، والقسم الآخر يمثل نحو خمسين دولة غير أوروبية، صنفها على النحو التالى: 15 دولة كانت هي الأبرز نشاطاً، وهي دولة من أميركا اللاتينية (كوبا)، ودولة بوذية (مينامار)، وأربع دول كونفوشستية (سنغافورة، وفيتنام، وكوريا الشمالية، والصين)، وتسع دول إسلامية (ماليزيا وأندونيسيا وباكستان وإيران والعراق وسوريا واليمن والسودان وليبيا)، وقد برزت قيادة هذا التحالف الإسلامي الآسيوي (كما أسماه) في الصين وسوريا وإيران(2) .(Huntington, 1997, 1998)

<sup>(2)</sup> للإطلاع على أحدث نقد لرؤى هانتنغتون انظر: .Mileri and Gibbons, 2001.

ومع أن هانتنغتون كان قد لاحظ ملاحظة جيدة في النمط السياسي لتلك الدول وهي أنها متباينة في الاتجاه السياسى، فمنها من يرتبطَ بالغرب سياسياً واقتصادياً ويتحالف معه، ومنها دول أفريقية وأرثوذكسية داعمة للغرب والولايات المتحدة، إلا أن تلك الدول قد وقفت موقف النقيض والمعارض للدول الغربية ونهج الولايات المتحدة على وجه الخصوص. ولا يبدو هنا أن هانتنغتون كان راغباً في تطوير رؤيته الدقيقة تلك إلى فهم أكثر عمقاً، من أن تلك المعارضة قد تكون مؤشراً لرفض الهيمنة والازدواجية الغربية وعلى الأخص الأميركية فيما يختص بحقوق الإنسان، أكثر من كونها تمثل صراعاً ثقافياً حقيقياً. فلم يكن مستغرباً إذاً أن تجتمع الدول الآسيوية قبيل انعقاد مؤتمر فيينا بشهرين في بانكوك وتقر إعلاناً تتفق فيه على ضرورة اعتبار حقوق الإنسان مرتكزة على «الخصوصيات الإقليمية والقومية والاعتبارات الدينية التاريخية المتنوعة والأطر الثقافية»، وكذلك فقد أكد الإعلان على أن «مراقبة حقوق الإنسان تمثل انتهاكاً لسيادة الدول» وهو في الواقع ما أرادت تلك الدول قوله والإعلان عنه. وبالتالي قرأ هانتنفتون الإعلان ونتائج المؤتمر قراءة غير مكتملة، مما أدى به في المحصلة النهائية إلى التحسر على ضعف الدول الغربية، وضعف الإعلان الختامي للمؤتمر الذي رأى أنه كان أضعف من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كانت الأمم المتحدة قد أصدرته عام 1948<sup>(3)</sup>.

وحتى لا ننساق إلى نفس النظرة الأحادية الضيقة التي وقع فيها هانتنغتون، فمن المهم التأكيد هنا على أن الأمر لا يتوقف على البعد الثقافي – السياسي في الصراع الدائر حول مفاهيم حقوق الإنسان، أو تحقيق مكاسب في بعض المحافل الدولية، ولكنها تنطلق من اقتناع غير دقيق مفاده أن الغرب هو الذي يمثل المرجعية لحقوق الإنسان، تجاهلاً كما يبدو لذلك الكم الهائل من المتناقضات الغربية على المستويين الفكري والسياسي على حد سواء. بل إن للغرب تاريخاً مسجلاً في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أنواع التعذيب وصنوفه، والإبادة الجماعية والتصنيف العنصري والديني، وقرون ممتدة من الرق والعبودية، إضافة إلى سجل امتلاً باضطهاد السكان الاصليين للمناطق التي استعمرها الغرب، فضلا عن دعم الدول الغربية في المتهاكات حقوق

<sup>(3)</sup> ومما يجدر نكره أن البلحث كان قد شارك بفعاليات المؤتمر المنكور وتابع بدقة حيثيات الخلاف ولا يستطيع أن يؤكد دقة ما توصل إليه هانتنفتون.

الإنسان تحت مبررات المصلحة الوطنية أو الحرب الباردة وما إلى نلك. فهل يمكن للغرب ببساطة أن يؤدي دوره المؤمل منه ويقوم بدور القاضي والحكم في تحديد الانحرافات والمنحرفين عن حقوق الإنسان والحفاظ عليها في دول العالم الثالث؟ فعلى حين تقوم المحافل الرسمية الغربية بفضح الممارسات الحادثة في إيران تجاه حقوق الإنسان على سبيل المثال، وجدناها قد صمتت صمتاً مطبقاً عما زاد على تلك الممارسات إبان حكم حليفها شاه إيران محمد رضا بهلوي، كما تكرر نفس الصمت عن ضياء الحق الرئيس الباكستاني إبان فترة حكمه، وكذلك نفس السكرت عن الرئيس السوداني السابق جعفر نميري على الرغم من أن الاثنين كانا يطبقان حينها برنامجاً لاسلمة البلاد. وهنا يجب التأكيد على أن ما نكرناه هنا لا يعني إعطاء المبررات اللول لكي تنتهك حقوق الإنسان بحجة أن الغرب قد صمت عن انتهاكات تحدث في بلد آخر.

ويبدو أن أفكار القرن الثامن عشر وعصر التنوير لم تكن دون تأثير، حيث يؤكد هنري كيسنجر على أن الدافع الأيديولوجي وراء قيام الجيوش الفرنسية باجتياح أورويا هو الدفاع عن نشر مبادئ عالمية كالحرية والمساواة والأخوة وهي مسالة خاضعة للجدل، إلا أنها أنت إلى خلق اتجاهين واضحين في أوروبا؛ أحدهما يهتم بدور الحقوق العالمية للإنسان في صياغة السياسة الخارجية، والآخر يركز على الأمن والانضباط. فإنه بمجرد أن توقفت تلك الحروب بدأ سياسيون محافظون مثل مترنيخ في النمسا وكاسلريغ في بريطانيا بالتأكيد على عزمهم على إعادة فرض النظام والأمن. فكانا يعتقدان بأن الحروب النابليونية هي من النوع العابر الذي يحدث عندما تحاول دول الانضباط والالتزام بالقانون الذي لن يتحقق إلا من خلال توانن القوى الذي يرتكز على عدم تحدي كل دولة لشرعية الدول الأخرى خلال توانن القوى الذي يرتكز على عدم تحدي كل دولة لشرعية الدول الأخرى وبالتالي فإن محاولة «تصدير» تلك المفاهيم إنما يعد تحدياً للموازين الدولية ولشرعية الدول (The Economist, April 12, 197).

وهكذا تعزز وبصورة سريعة هذان الاتجاهان في بداية القرن التاسع عشر أولهما يهتم بدور الحقوق العالمية للإنسان في السياسة الخارجية ويركز عليها، وثانيهما يهتم بالأمن والانضباط، ويستمر الاتجاهان حتى يومنا هذا، ومن الممكن وصف الأول بالاتجاه (الإنساني) والثاني (بالنفعي أو البراجماتي)، ولا يبدو أنه كانت هناك غلبة تذكر للاتجاه الإنساني على الإطلاق طوال ما تبقى من القرن

التاسع عشر والقرن العشرين. بل إن مؤيدي الاتجاه الإنساني كانوا عادة ما يوصفون بالخيالية (طوباوية) وبالسذاجة السياسية وبالضعف ,Steiner & Alston) (2001: 1001).

ولم تظهر أي محاولة جادة في الغرب للاتجاه الإنساني للبروز السياسي إلا من خلال الرئيس الأميركي جيمي كارتر، الذي لم يتكرر انتخابه لدورة ثانية وسط اتهامات بالضعف والتقريط بالمصلحة الوطنية. كما أنه لم تبدأ الأوساط السياسية السمية الغربية بالتداول الملحوظ المفاهيم الإنسانية إلا بعد صعود وسقوط النازية والفاشية في أوروبا وما خلفته من مجازر داخل أوروبا. ولم يكن ذلك التداول إلا نوعاً من التفاعل السياسي المترنح تحت ضربات المكتاتورية الموغلة في اضطهاد الشعوب في وسط أوروبا. ويبدو أن الاتجاه الإنساني يصبح فاعلاً في حالات الأزمات من ذلك النوع(102 Steiner & Alston, 2000).

فالإنسانيون في السياسة الخارجية عادة ما يكونون متفائلين بالتدخل، فهم يؤمنون بأن التاريخ في صف حقوق الإنسان، ولا يفرقون عادة بين الأخلاقيات الشخصية والأخلاقيات العامة، فلئن كان هناك تصرف خاطئ محظور على الفرد الإتيان به، فإن ذلك ينسحب كذلك على الدولة. وقد كان وليام ايوارت جلاستون زعيم حزب الأحرار في بريطانيا أحد رموز ذلك الاتجاه في القرن التاسع عشر، أما في الولايات المتحدة فيمثل الرئيس وودرو ويلسون (إلى حد ما) (1912–1900) ذلك الاتجاه. ثم ظهر ذلك كما أسلفنا في الرئيس جيمي كارتر (1917 -1900) ذلك (The Economist, 1997).

وبالمقابل فإن النفعيين (البراجماتيين) عادة ما يكونون أكثر تشاؤماً تجاه التغير في القضايا الإنسانية ومقتنعين بأن الدول تعيش ضمن أطر أخلاقية تختلف عن الافراد، فهم يرون القوة – وليس المبدأ – محركاً أساسياً للشؤون الدولية، مما يفرض على الدول تجنب أي نزاع غير مبرر. وعلى هذا الاساس فإن انتقاد أية دولة لدري بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان قد يكون سبباً لنشوب هذا النزاع «غير المبرر»، وكان من نمانجهم البارزة في أوروبا في القرن التاسع عشر في المانيا المستشار بسمارك وفي بريطانيا بنجامين دزرايلي الخصم اللدود لجلادستون. أما في الولايات المتحدة فيتمثل النفعيون في الرئيسين تيدي روزفلت وريتشارد نيكسون، كما يعد أبرز الممارسين المنظرين لهذا الاتجاه في وقتنا الحاضر هنري كيسنجر.

ويؤكد موليرسون في كتابه الأخير «ديبلوماسية حقوق الإنسان» على أن الدول تُدخِل حقوق الإنسان ضمن سياستها انطلاقاً من مرتكزين: الأول يستند على اعتبارات أمنية والثاني يستند على اعتبارات أخلاقية مفادها عالمية تلك الحقوق. وعلى الرغم من أن الاستقرار والسلام مطلبان أساسيان لحماية حقوق الإنسان، فإن تطور حقوق الإنسان وتعزيزها قد يؤديان إلى الاضطرابات الاجتماعية والسياسية (Mullerson, 1997: 43).

وقد كان أحد أبرز رموز الاعتبارات الإنسانية إبان حقبة بريطانيا الفيكتورية هو جلادستون؛ حيث قلم بحملة واسعة للتضامن مع ضحايا المذابح التي ارتكبها الاتراك ضد المسيحيين في البلقان عام 1876، وقد سعى في حملته تلك إلى القيام بجهد أوروبي مشترك، وذلك عن طريق طباعة الكتيبات وتنظيم الاعتصامات والمسيرات الشعبية. وبالمقابل فإن موقف جلادستون «الإنساني» كان مرفوضاً بالكامل من السياسي القوي ديزرايلي رئيس الوزراء المحافظ آنذاك، الذي كان يلقب جلادستون في أحاديثه الخاصة بـ «مجنون بلا مبادئ».

أما في العلن فقد كان ديزرايلي يقول بأنه لم يعلم مجزرة ارتكبت في بلغاريا أفظم من مطبوعات جلادستون حول ذات الموضوع. ولعل أحد الاسباب التي ساعدت جلادستون في حملته وجود الرأي العام وتأثيره، فقد كشف خلال حملته - كما هر الحال الأن كذلك - أن الناخبين يشعرون دائماً بالقلق لتورط دولتهم في فظائم ترتكبها دول أجببية، فكما هو الحال مع البريطانيين حين ينتقون حكومتهم لبيعها الاسلحة لاندونيسيا بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان في تيمور الشرقية، فإن البريطانيين في العهد الفيكتوري كانوا يتساءلون عن مبررات تحالف بريطانيا مع الاتراك مع استمرار ممارساتهم في البلقان. وكما هي عادة السياسيين فقد ردوا آنذاك بردود تتضمن معاني تدور حول المصلحة الوطنية وضرورة الالتزام بتلك المصلحة، فقد كانت حكومة ديزرايلي آنذاك تلتزم بسياسة داعمة لتركيا من أجل تحجيم النفوذ الروسي إضافة إلى حماية المصالح الإمبريالية لبريطانيا. وكان أن حدث تحول مهم في المزاج العام عندما تسربت برقية من السفارة البريطانية في تركيا تنكر موقف السفير البريطاني الذي قال بأن «التزام بريطانيا بتقوية تركيا ودعمها لن يتأثر إطلاقاً بمسالة الركان كان خال 10 آلاف أو 20 ألف شخص تمت إبادتهم» (Neier, 1997; The Economist, 1997)

ويمثل هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأميركي الأسبق بالنسبة للإنسانيين، رمزاً شخصياً للسياسة الخارجية اللاأخلاقية، ولربما كما كان الوضع بالنسبة لكاسلريغ - حيث يعد كيسنجر من الدبلوماسيين القلائل الذين حاولوا وضع نظرية للأسس الأخلاقية للسياسة النفعية - فقد أبدى كيسنجر في كتابه الأول إعجاباً بجهود مترنيخ وكاسلريغ في إعادة الانضباط للعالم في فترة ما بعد النابليونية. وهكذا - وحال انضمامه للجهاز الحكومي إبان حكم الرئيس نيكسون - فقد أعلن سعيه إلى «تطهير سياستنا الخارجية من كافة الجوانب العاطفية». فحسب رأى كيسنجر فإن مترنيخ استطاع إعادة الاستقرار والسلام لأوروبا في القرن التاسع عشر من خلال توازن القوى، واستناداً إلى اتفاق القوى الكبرى بأن تقبل كل منها شرعية الأخرى. وهكذا وجدنا كيسنجر يدفع بنفس الأفكار للتخفيف من التوتر الذي أحدثته الحرب الباردة من خلال مبدأ «الوفاق» (Détente) مع الاتحاد السوفياتي وإعادة فتح العلاقات مع الصين. فقد كان كيسنجر يرى في التهديد العسكري السوفياتي مبرراً مشروعاً للقلق والحذر، ولم يكن يرى أن تنشغل الولايات المتحدة بكيفية تعامل الاتحاد السوفياتي مع متمرديه. بل إن هنري كيسنجر، وفي نفس السياق، استطاع أن يقنع الرئيس فورد بألّا يستقبل المنشق الروسي الكساندر سولجنستين في البيت الأبيض لكى لا يستعدى القادة السوفيت. إلا أن كيسنجر لم يقبل في أي وقت الإقرار بأن السياسات التي تبناها هي سياسات لا أخلاقية، بل ظل يدفع باتجاه أن السلام والأمن والانضباط شروط أساسية للوصول إلى محطة أخلاقية «فالمثاليات لا يمكن أن تنتعش وتزدهر في أجواء من الحروب والفوضى الدائمة»، وهكذا كان في كافة محاضراته وكتاباته يؤكد على تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في معطيات السياسة الخارجية الأميركية من هذا المنطلق. وقد أثارت أفكار هنري كيسنجر وممارساته كثيراً من الجدل؛ فمن جانب أيد المحافظون اتجاه كيسنجر الداعي إلى استخدام القوة للدفاع عن المصالح الأميركية إلا أنهم تحفظوا كثيراً على مساوماته مع الاتحاد السوفيتي. ومن جانب آخر ارتاح الليبراليون من فكرة تحسين العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، ولكنهم بالمقابل أصيبوا بالفزع من طبيعة الأنظمة التي قرر كيسنجر أن يدعمها (شاه إيران وبينوشيت في تشيلي).

وقد تمثلت أبرز المحاولات التي قام بها رؤساء أميركيون لتضمين حقوق الإنسان (بمعناها العام) ضمن مكونات السياسة الخارجية أيام الرئيسين ويلسون وكارتر من منطلق إنساني، إلا أن كليهما لم يحقق النجاح المؤمل، وكلاهما ترك

الرئاسة محبطاً. فقد أقنع الرئيس ويلسون الأمريكيين بدخول الحرب العالمية الأولى ولم يكتف بالقول بأن ذلك مهم للمصلحة الوطنية ولكن «لجعل العالم أكثر أمناً للديمقراطية»، وبعد الحرب دفع ويلسون باتجاه إيجاد نظام دولي جديد، استناداً إلى المنظور التقليدي للقوى الكبرى، مع زيادة التركيز على الأمن الجماعي المشترك والديمقراطية وتقرير المصير.

ومع أن الأميركان رفضوا لاحقاً الانخراط في عصبة الامم التي راَها ويلسون معتقداته مفتاحاً للنظام النولي الجنيد وعلى الرغم من هزيمة ويلسون سياسياً، فإن معتقداته ورؤاه بأن أميركا يجب أن تدعم الحريات والديمقراطية وحق تقرير المصير ظلت سائدة ومؤثرة في الخط الأميركي المعلن وبدرجة أو باخرى في السياسة الخارجية، حتى ولو كانت على المستوى الإنشائي البلاغي الخطابي.

وقد سعى الرئيس جيمي كارتر الذي انتخب عام 1976 إلى إيجاد وضع أكثر جدية وهيكلية لوضع حقوق الإنسان في السياسة الخارجية، وبالذات بعد التدهور الذي أصابها خلال الحقبة الكيسنجرية النفعية. فأوجد أقساماً متخصصة لشؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، التي بدأت بإصدار تقرير سنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، مع كل ما قد يشكله ذلك من إحراجات سياسية مع الدول المذكورة في التقرير. إلا أن جهود كارتر القاضية بالابتعاد والتوقف عن دعم الحلفاء القمعيين مثل شاه إيران أو انستازيو ساموزا في نيكاراغوا تعرضت لضربات قوية، حيث حلت مكان النظامين السابقين حكومات معادية للولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن تلك المشاعر المعادية لأميركا جاءت كردود فعل ضد السياسة الأميركية السابقة، فإن ذلك لم يشفع لكارتر حيث تعرضت الولايات المتحدة لإذلال علني كبير من خلال أزمة الرهائن في إيران، حين اقتحم الطلبة الإيرانيون مقر السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا من فيها لمدة 444 يوماً. بل إن الاتحاد السوفيتي زاد نفوذه في دول العالم الثالث الأمر الذي عزز الانطباع القائل بأن سياسة كارتر «الإنسانية» وتضمينها في السياسة الخارجية، قد أضعفت الولايات المتحدة في الخارج وقوضت مصلحتها الوطنية. وكانت الطامة الكبرى لكارتر عندما حاول يائساً الخروج من المأزق بالعملية الفاشلة التي هدفت إلى تخليص الرهائن في طهران .(Steiner & Alston, 2000: 833)

وهكذا جاء انتخاب ريجان عام 1980 مؤشراً إلى عودة النفعية البراجماتية

بصورتها الحادة للسياسة الأميركية، إلا أن ريجان لم يكن «براجماتياً» بالمفهوم الكيسنجرى اللاأخلاقي الحاد، حيث إنه عارض «الوفاق» منذ البداية وخلافاً للكيسنجريين الذين لم يفرقوا بين سلوك الاتحاد السوفيتي خارجياً وسلوكه داخلياً، فقد رأى الريجانيون أنهما مترابطان ببعضهما، حيث تؤكد الإكونومست بأن عبارة «امبراطورية الشر» التي استخدمها ريجان في خطاباته لوصف الاتحاد السوفيتي كانت تتضمن في طياتها قيماً معينة. وبالتالي فإن مبدأ ريجان كان يقوم على إضعاف الحكومات المدعومة من الاتحاد السوفيتي من خلال دعم «مقاتلي الحرية» في العالم. وقد أنت السلوكيات غير الديمقراطية «لمقاتلي الحرية» أولئك، إلى طرح كثير من الشكوك والتساؤلات حول جدية ريجان وحكومته، وأن ما يقوم به لا يعدو كونه نفس السياسات القديمة متنكرة بزى حملة إنسانية أخلاقية، إلا أن ريجان وعند اقتراب عهده من نهايته بدأ الضغط حتى على الحلفاء اليمينيين التقليديين، ففي عام 1987 أدى الضغط الأميركي على عدد من الديكتاتوريات الحليفة لها إلى الانفتاح نحو الديمقراطية، كما حدث في كوريا الجنوبية أو سحب البساط من تحت أقدام فرناند ماركوس في الفلبين، الذي لم يغفر له سجله المعروف بمعاداته للشيوعية، وهكذا بدأت بوادر في نهاية عهد ريجان نحو دعم الحرية بصورة عامة، وتوظيف السياسة الخارجية لهذا الغرض (The Economist, 1997).

لقد أدى انهيار الحكم الشيوعي في أوروبا عام 1989 إلى التخفيف ظاهرياً على الولايات المتحدة، حيث خاصها ذلك إلى درجة كبيرة من الغموض الأخلاقي المبدئي الذي ساد فترة الحرب الباردة، فبدون أن يكون هناك صراع كوني ضد الاتحاد السوقييتي فإن الولايات المتحدة تصبح أكثر قدرة على الإفصاح عن موقفها بوضوح في تأييد احترام حقوق الإنسان وإن كان ذلك أمراً مشكوكاً فيه كما سنوضح لاحقاً.

وقد اكد كل من جورج بوش ثم بيل كلينتون بعد انتخابهما لفترة الرئاسة الأميركية، بأن نشر الديمقراطية وتعزيزها يجب أن يكون هدفاً أساسياً من أهداف الدبلوماسية الأميركية. ويبدو أن الفشل الواضح للغزب في إحداث تحسن في وضع حقوق الإنسان في الصين قد أصاب هذه الفرضية وهذا التوجه بالخلل؛ حيث سعى الرسميون في حكومة كلينتون إلى التستر وراء مقولة: إن الإصلاحات والحريات الاقتصادية ستؤدي حتماً إلى الحرية السياسية، ويتضح أن نلك يمثل تبريراً عقلانياً لكي لا يتم اتخاذ فعل أو موقف بهذا الخصوص، ويتضح أن كيسنجر – وهو مهندس العلاقات الصينية الأميركية  ادى دوراً مهماً على الرغم من وجوده خارج دائرة الضوء السياسي، حيث دفع في اتجاه القول بأن «المصلحة» تقتضى تطوير علاقة عمل ودية مع الصين، استناداً إلى توازن القوى، فهي أفضل وأجدى بكثير من الضغط لتغيير سياسات حقوق الإنسان في الصين، وقد بنت تلك الأفكار أكثر وضوحاً في مقولته تجاه الاتحاد السوفيتي أنذاك حين أكد على «أننا نخطئ عندما نحتجز «الوفاق» رهينة مقابل تحسن معاملة موسكو لشعبها». ففي عهد كلينتون يبدو أن السياسة الأميركية إزاء الصين سارت في إطار التوجهات الكيسنجرية حيث لم يستطع الرئيس كلينتون أن يلتزم بتعهداته، فقد اكتشف مؤخراً أنه لا يستطيع الضغط بالسهولة التي تصورها لتعديل سجل حقوق الإنسان في الصين. وهكذا فقد ألغيت محاولة سابقة تربط العلاقة التجارية مع الصين بدرجة تحسن سجلها المتعلق بحقوق الإنسان، وذلك استجابة لضغوط رجال أعمال أميركيين. إلا أن العلاقة الأميركية الصينية بالتأكيد لا تحكمها فقط الحسابات التجارية، وقد اتضبح نلك من رد الفعل الأميركي الهلِع في اعتذارها للصين بعد قصف سفارتها في بلغراد بالخطأ، كما حاولت الحكومة الأميركية التخفيف مما أثير عن فضيحة التجسس الصيني على الأبحاث النووية الأميركية رغبة في الحفاظ على تلك العلاقة، ويبدو الأمر بالنسبة للنفعيين أن معضلة كلينتون حول الصين كانت معضلة متوقعة؛ فالعلاقة مع الصين ستحكمها المعطيات الاستراتيجية الكونية المتوقع لها عدم الاستقرار.

# الوضع الراهن: ازدواجية جديدة مع تحسن نسبي:

من الملاحظ إذاً أن منظور حقوق الإنسان قد تطور بشكل ملحوظ في عدة التجاهات خلال الثلاثين سنة الماضية، وبخل بند حقوق الإنسان في مضمون السياسة الخارجية الأميركية – تحديداً – في جلل حاد ومستمر لم يتسن له أن يهدأ حتى انتهت الحرب الباردة في سنة 1990، وقد دار جدل واسع حول نلك المفهوم بين منظمات ونشطاء حقوق الإنسان في أميركا من جهة، والحكومة الأميركية من جهة أخرى، وبالذات حول مدى مشروعية وجدوى استخدام حقوق الإنسان كإحدى الموات السياسة الخارجية الأميركية (باسيل يوسف باسيل، 2001: 1055). وقد كان أول من عزز الاستخدام والتوظيف السياسي بصورة ملحوظة كما نكرنا سابقاً وضمن أدوات السياسة الخارجية هو هنري كيسنجر وجورج كينان، فكان أن بدا أثر الحرب الباردة طاغياً حيث يبرز الصوت الحكومي الأميركي مندداً بانتهاكات حقوق الإنسان في البلان المحسوبة على الاتحاد السوفيتي، ويتوقف ذلك التنديد نهائياً بل يتحول إلى إنكار عندما تحدث الانتهاكات في الدول الحليفة. وقد طرأ التغير الأول

في المعسكر الكيسنجري – إن جاز التعبير – خلال فترة رونالد ريجان عندما بدأ في طرح تصوره لحقوق الإنسان ضمن توليفة مركبة ترتكز على تعزيز وترسيخ التحولات والمؤسسات الديمقراطية، الأمر الذي يجعل حقوق الإنسان جزءاً منها. وقد أدى هذا التصور في بادئ الأمر إلى التخلي عن أصدقاء تقليديين مثل أوجستو بنوشيت في تشيلي، وجان كلود دوفالييه في هاييتي، وفردناند ماركوس في الفلبين، والشاه محمد رضا بهلوي في إيران. ومع ذلك فإن هذا التصور ظل عاجزاً عن التطبيق العادل والمماثل لدول أخرى مثل السلفادور وجواتيمالا وتركيا وإسرائيل وليبيريا على سبيل المثال (Neier, 1997).

وكان أن أدى هذا الوضع إلى احتدام الجدل بين ناشطي ومنظمات حقوق الإنسان الأميركية من جهة والحكومة الأميركية من جهة أخرى، حول دقة المعلومات عن الانتهاكات ومصداقيتها مما أدى إلى تطور ملحوظ في قدرات وإمكانات تلك المنظمات والناشطين، وبالذات الإمكانات الفنية والتدريب وإصدار التقارير وتقنية جمع المعلومات وأسلوب نشر التقارير، من أجل التصدي للسياسة الرسمية، حيث تمثل تلك المنظمات مصدراً إعلامياً مزعجاً باستمرار لتلك التوجهات الرسمية، مما يجعلها عناصر ضغط فاعلة على متخذ القرار.

وما إن انتهت الحرب الباردة وبالذات في التسعينيات حتى وجدنا ذلك الجدل والصراع قد خَفتا بصورة ملحوظة، فنهاية الحرب الباردة أدت إلى التقليل من حاجة الولايات المتحدة لتقييم اعتذارات لحلفائها عن بول صديقة بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، وبدت الولايات المتحدة اكثر حماساً لإيجاد بور اكثر فاعلية للأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان، فكان أن آينت إيجاد بور فاعل للمفوض اللولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك الفع والتأييد لإنشاء محاكم لمجرمي الحرب. إلا أنها عالت مرة أخرى لتدفع بتقليص صلاحيات المفوض الدولي من خلال جعله يتبع مكتب الأمين العام بدلاً من الجمعية العامة كما طالبت بذلك المنظمات الدولية (غائم النجار، 1997؛ 34). ثم وقفت بحدة ضد إنشاء محكمة جنائية دولية مكتفية بإنشاء محاكم دولية لقضايا محددة، وعندما ظهرت الاتفاقية الدولية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية العربية الوحيدة التي الجنائية الدولية الوحيدة التي الجنائية الدولية العربية الوحيدة التي رفضت التوقيع على تلك الاتفاقية.

ويؤكد أريه نايير على ظهور ما أسماه بالازدواجية الجديدة تجاه حقوق الإنسان في السياسة الأميركية، وهي ازدواجية تتصف بقيام الولايات المتحدة بالتنديد الواضح والمعلن والمستمر لدول قررت اعتبارها دولاً معادية لاسباب سياسية أو غيرها، أو لدول لا أهمية لها في المنظور الأميركي الكوني، وبالمقابل فإن ذات الموقف الرسمي يحجم عن الإدانة كحد أدنى لدول اعتبرتها السياسة الأميركية دولاً صديقة، ومن ثم تتكرر وبسهولة إدانة دول «غير مهمة» كبورما وجواتيمالا وبيرو ومينامار، إلا أن تلك الإدانة تتوقف عند دول ذات حظ أوفر. ويرى نايير أن هذه الازدواجية أن تلك الإدانة تتوقف عند دول ذات حظ أوفر. ويرى نايير أن هذه الازدواجية الأميركية الجديدة تختلف نوعاً ما عن الازدوادجية التي كانت ثمارس سابقاً إبان الحرب الباردة، فتلك كانت ضد حلفاء الاتحاد السوفيتي، أما الآن فهي ضد من قررت الولايات المتحدة أنهم – ولاسباب مختلفة – أعداء لها ولمصالحها في العالم. وهي ازداجية على الرغم من اختلافها عن سابقتها، إلا أنها تحمل في طياتها نفس ادوات التدمير والتشويه للمعانى السامية لمبادئ حقوق الإنسان (Neier, 1997).

ويعد نايير أحد الشخصيات الأميركية البارزة في مجال حقوق الإنسان حيث كان حتى وقت قريب يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch، ويرى أن أصعب ما يواجه نشطاء حقوق الإنسان حيال هذه الازدواجية هو صعوبة التعامل معها لعدم وضوحها في أحيان كثيرة، ولتعدد منطلقاتها وعدم أحاديتها وتفكك نمطيتها؛ حيث إنها أخنت منحى نفعياً براجماتياً متكاملاً، ويوضح نايير فكرته بضرب المثال التالي «فمثلاً لو فاز الشيوعيون في الانتخابات على يلتسين، فإن حقوق الإنسان ستتراجع في روسيا، وبالتالي فإن التقليل من يلتسين أو عدم انتقاده بخصوص انتهاكه لحقوق الإنسان في الشيشان، سيساعده على البقاء في وجه الشيوعيين، الأمر الذي سيخدم الحفاظ على حقوق الإنسان، وبنفس المنطق مثلاً فإن نجاح العملية السلمية في الشرق الأوسط سيحسن من أوضاع حقوق الإنسان في كافة أرجاء المنطقة، لذلك فإن التقليل من انتقاد السلطة الفلسطينية وسوريا والأردن ومصر وإسرائيل سيساعد على تدعيم حقوق الإنسان. وهكذا سيؤدي الاستمرار في هذه الازدواجية الجديدة إلى جعلها جزءاً يكاد يكون معلناً في مفاهيم السياسة الخارجية للولايات المتحدة، الأمر الذي سيقلل من فرص وفعالية الضغط على دول مثل مينامار وكمبوديا، لأنهما صارتا تلحظان الازدواجية الأميركية، وسكوتها عن ممارسات مشابهة لدول «درجة أولى» بالنسبة للولايات المتحدة، وبالتالي تسقط بشكل ذريع مقولة عالمية حقوق الإنسان (Neier, 1997).

وبمقابل الرؤية «الإنسانية» التي يمثلها نايير، فإن جيفري جارتن الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون التجارة الدولية ما بين عامى 1993 و1993 قد طرح برضوح مكونات الاتجاه البراجماتي حيث يؤكد على أنه لا خلاف على ضرورة التزام أميركا مبدئياً بالدفاع عن حقوق الإنسان، وأنه من غير الجائز السماح أو قبول الازدواجية بكافة أشكالها، إلا أنه يضع عنداً من المبادئ التي يجب أن تكون أساساً للسياسة الأميركية فيما يختص بحقوق الإنسان، وهي تنطلق من الحاجة إلى البراجماتية والبعد العملي الواقعي في التعامل مع حقوق الإنسان وترتكز على المبادئ التالية:

 1 – ليس هناك حاجة لأن تتخذ السياسة الأميركية تجاه الدول المنتهكة لحقوق الإنسان جانباً معلناً وعلنياً بصورة دائمة.

2 - يجب على الولايات المتحدة ألا تهتم فقط بالقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان في بلد ما، ولكن يجب عليها كذلك أن تهتم بتطوير اقتصاديات ومعيشة ونمو ذلك البلد.

3 - التنمية هي خير وسيلة للحد من الانتهاكات.

 4 - يجب أن تكون حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأميركية وليست مستقلة عنها.

ح يجب التركيز على ما يمكن إنجازه في بلد ما، وليس فقط ما يثير ضمائرنا من
 انتهاكات وبالتالي فإن المعيار الأساسي هو ما يمكن أن يتحقق وليس ما يجب أن يتحقق.

6 - مع التاكيد على ضرورة الاستمرار في إبلاغ الحكومات بوجهة نظر أميركا حول حقوق الإنسان إلا أنه بجب ألا يرتبط ذلك بالتجارة مثلما حدث سابقاً عند التهديد بسحب صفة «الدولة الأؤلى بالرعاية» من الصين<sup>(4)</sup>.

7 – إذا كانت هناك ضرورة للإعلان عن الموقف الاحتجاجي أو فرض حظر من نوع ما فإن ذلك يجب أن يكون جهداً جماعياً مع دول أخرى وألا تنفرد الولايات المتحدة به لكي لا تخسر مصالحها (Garten, 1997, Interights Bulletin, 1996).

ولعلنا هنا - واستناداً إلى وجهة النظر المذكورة أعلاه والتي تمثل مرتكزات تنطلق منها الولايات المتحدة في منظورها الجديد تجاه حقوق الإنسان - نستطيع أن نكتشف بون جهد كبير صعوبة التعامل مع الموقف الأميركي حيال هذه القضية،

 <sup>(4)</sup> تمنح الولايات المتحدة الأمريكية بعض الدول صفة الدولة الأولى بالرعاية Most Favored Nation)
 (3) مديث يتم من خلالها منح تسهيلات إنمائية وتجارية.

وتعود الصعوبة هنا إلى عدم الالتزام المبدئي والتغيرات غير المتوقعة، حيث يجري التعامل مع القضايا كل على حدة وليس انطلاقاً من مبدأ عام مستمر.

ولمن كان الأمر على هذه الدرجة من الغموض والضبابية فيما يختص بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن التسييس والازدواجية قد يُرى أنه أكثر حدة فيما يختص بالقانون الدولي الإنساني، والذي يركز بشكل أساسي على حماية الاشخاص المتضررين في حالات النزاع المسلح، أو ما يعرف عادة باتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكوليها الاختياريين. ويعود ذلك كما يبدو إلى كون الموقعين على تلك الاتفاقيات هي الحكومات، وبالتالي المزيد من المناورة السياسية. وللتدليل على ذلك نضرب مثالين؛ الأول: في إطار ما حدث خلال الاجتماع الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والذي كان مقرراً عقده في بودابست عاصمة هنغاريا في الفترة الواقعة ما بين 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 1991، حيث أصدرت اللجنة الدائمة للصليب الأحمر والهلال الأحمر البيان الصحفي التالي:

«تأسف اللجنة الدائمة للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إذ تعلن أنها اضطرت إلى تأجيل المؤتمر الدولي السادس والعشرين، الذي يُحتمل أن تضطرب أعماله لخلافات سياسية بين الحكومات على سائل تتعلق بالمشاركة في المؤتمر. وتحرص الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على أن تؤكد أن المبادئ الأساسية التي تبني عليها عملها تلزمها بأن تبتعد عن أي جدل له طلبع سياسي. وهي تأسف لأن الأطراف المعنية لم تنجح في إيجاد حل مقبول فيما يتعلق بالمشاركة الفاسطينية. والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر سوف تتابع اجتماعاتها في العاصمة الهنغارية من دين مشاركة الحكومات وستناقش جميع المسائل الإنسانية الملحة التي تتطلب المحتمع الدولي».

كان ذلك البيان مؤشراً واضحاً على الدرجة التي تؤثر فيها السياسات الحكومية في القانون الدولي الإنساني. وقد كان الباحث حينها أحد المشاركين غير الحكوميين في المؤتمر، حيث جرى رصد الترجهات المتباينة فظهر إصرار غالبية المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة على رفض مشاركة الفلسطينيين رسمياً (كان ذلك قبل مؤتمر مدريد وتأسيس السلطة الفلسطينية) وما إن تغير الموقف

السياسي حتى أصبحت المشاركة الفلسطينية -- رسمياً -- مقبولة (غانم النجار، 1997: 43).

أما المثال الآخر فهو ما حدث في 16 يوليو 1999 في جنيف، وعلى هامش الاجتماع الخاص بمراجعة اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والتي تحمي المدنيين تحت الاحتلال العسكري. حيث أصدرت مجموعة كبيرة من المنظمات الإنسانية الدولية والعربية التي اجتمعت هناك منددة بموقف الحكومات الغربية بالخصوص وبالدول الموقعة على الاتفاقية عموماً، لأن المؤتمر المعني قد عقد لمدة عشر دقائق نقط، ثم أتُّقِقَ على تاجيله دون أن يتمكن حتى من تشكيل لجنة متابعة. وقد كانت تلك المنظمات غير الحكومية قد أصدرت بيانا أوضحت فيه خلفيات نلك القرار، والذي يعطي استثناء لإسرائيل – تحديداً – لكي تستمر في ممارساتها اللاإنسانية دون التزام بمبادئ تلك الاتفاقية (أ).

ومع ذلك فإن الممارسة الخاصة بحقوق الإنسان تختلف في كثير من النقاط والمناشط عما يحدث في إطار المجال الاكثر تحديداً في القانون الدولي الإنساني بحكم الشمولية في قضايا حقوق الإنسان، والدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى التغيرات الجذرية التي حدثت على الساحة الدولية، وعدم وجود سلطة مركزية واحدة لحركة حقوق الإنسان كما هو الحال مع القانون الدولي الإنساني.

ولعله من المهم فيما يختص بحقوق الإنسان أن نقر بوجود التباين الملحوظ في المسلك السياسي الأوروبي عن المسلك الأميركي، فعلى سبيل المثال يتعين على أي دولة تتقدم لعضوية الاتحاد الأوروبي أن تصادق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بينما يلاحظ أنه حتى نوفمبر 1999 لم تدخل الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان (بورتوكول سان سلفادور 1988) حيز التطبيق، لأنه لم يوقع عليها حتى ذلك التاريخ إلا 11 دولة من أصل 25 دولة أعضاء في منظمة الدول الاميركية، وقد كان العداء الصريح لتلك الحقوق قد جاء من قبل الولايات المتحدة الاميركية؛ حيث كان موقف الحكومة الأميركية؛ حيث كان الحكومة الأميركية يتنبنب ويتغير بناء على تغير تلك الحكومات. ويتضمع ذلك في الموقف غير المستقر من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

The Palestinian society for the protection of human rights and the environment, Press: انظر: (5) Release, 23 July 1999.

في الأمم المتحدة؛ حيث صوتت حكومة جونسون في الجمعية العامة العام 1966 الصالح العهد الدولي إلا أنها لم تقم بإجراءات لإدراجه ضمن التشريع الأمريكي. ومع أن حكومتني نكسون ومن بعده فورد لم تعارضا تلك الحقوق إلا أنهما لم يدفعا بها قدماً أن يشجعاها. وقد بدا التغير الملحوظ أيام حكومة جيمي كارتر حيث قام كارتر العام 1978 بالتوقيع على العهد الدولي وأرسله إلى مجلس الشيوخ المتصديق عليه، إلا أنه لم يُتّخذ بشأنه أي إجراء لا في المجلس ولا في اللجنة المختصة (انظر باسيل يوسف، 2001: 251; 127: 2000، (Steiner & Alston, 2000: 251; 127: 2001) يوسف، غدل حكومة كل من جورج بوش ورونالد ريغان اللذين عارضا مبدأ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية استناداً على أنه: طيس هناك من شك حول الحاجة العالم، إلا أن فكرة الحقوق الاجتماعية والتي تنّعي العالم، إلا أن فكرة الحقوق الاجتماعية والتي تنّعي مناصرة حقوق الإنسان في الوقت الذي يحرمون فيه مواطنيهم من حقوقهم السياسية والمدنية، والدينية، (U.S. Dept. of State, 1992: 5).

وقد استتبع نلك الموقف قيام الولايات المتحدة بمعارضة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بحماسة ملحوظة في المحافل الدولية، وقد عادت الولايات المتحدة مرة أخرى في عام 1993 وعلى اسان وزير خارجيتها كريستوفر إبان حكم كلينتون للتأكيد على رغبتها في المصادقة على العهد ولكن دون وضع جدول زمني لتطبيق تلك المصادقة، ولم يتخذ بشأن ذلك إجراء يذكر.

كذلك فقد عارضت الولايات المتحدة بقوة أية إشارة للحق في سكن ملائم أو غذاء مناسب خلال المفاوضات التي جرت في مؤتمرين دوليين للأمم المتحدة العام 1996، في كل من اسطنبول (المستوطنات البشرية) وروما (الغذاء). وقد كانت الولايات المتحدة في كلا المؤتمرين شبه متفردة في موقفها؛ حيث صوت المؤتمران بأغلبية ساحقة لتبني مفردات ومفاهيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما يلاحظ أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول حقوق الإنسان والذي بدأ العام 1982، استمر في تجنب التعامل أو الإشارة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية &Steiner (2000: 251)

وييدو أن تفسير نلك الموقف الأميركي يعود إلى مجموعة من المعتقدات والمبادئ السياسية والقانونية التي ولدت عبر تناقضات التاريخ الأميركي والتي أعيد تفسيرها بحجج قانونيين أميركيين أرادوا إضفاء المشروعية على الممارسة الدولية لبلدهم، حيث بلغت النظرية الأميركية للسيادة المحدودة الذروة إبان رئاسة رونالد ريغان، وتؤكد تلك النظرية مشروعية أعمالها التي تحد من سيادة الدولة التي تقع في نطاق النفوذ الأميركي سواء داخل المنطقة الأميركية أو خارجها استناداً إلى نظرية مونرو لحماية سيادة الدول الأميركية تجاه أوروبا.

أما حقوق الإنسان فإن ما أطلق عليه «المشروع الديمقراطي للرئيس ريفان» كان الهدف منه قيام الولايات المتحدة بتعزيز الديمقراطية وتنميتها في العالم، وذلك لإقناع شعوب العالم بأن النموذج الأميركي هو أرقى من النموذج الشيوعي، وأن كل مواطن أميركي هو في حد ذاته حامل لرسالة أميركية إلى العالم، ويجب أن يستقيد من ميزات خارج الإطار العام. وعندما تهدّد دولة ولا تستطيع هذه الدولة ضمان الحماية فإن الولايات المتحدة عليها واجب التدخل. وهكذا فإن حقوق الإنسان وفقاً للرئيس جيمي كارتر، ومعاداة الإرهاب وفقاً للرئيس رونالد ريغان، تبدو وسائل لمفهوم السيادة يتعارض مع المنظور التقليدي للقانون الدولي. وقد اهتمت الإدارة الأميركية في توضيح أن الدفاع عن حقوق الإنسان يتوقف عندما يؤثر ذلك سلباً على المصالح الأميركية. وقد نتج عن هذا السياق ظهور العديد من مفاهيم الدبلوماسية الأميركية لحقوق الإنسان مثل، دراسة الموضوعات حالة بحالة، واهتمامات الأمن والأهداف الاقتصادية، ومفهوم المرونة، أن أن إلغاء مساعدة الانظمة الديكتاتورية انطوى على حظر معاقبة الاشخاص الفقراء والابرياء، أو الضغط الحذر والإقتاع بالصداقة.

وبالتالي فإن هذا التفسير الأميركي الفردي يستند بشكل أساسي إلى مبررات شرعية الدفاع، وتتأسس صحته على أن ميثاق الأمم المتحدة لم يوجد لحماية الدكتاتوريات القمعية التوسعية، وأن هذه الدكتاتورية لا تتمتع بالتالي باية مشروعية مستمدة من رضا المحكومين واحترام الحقوق الاساسية، وأن الحكومة (أي حكومة) لا تعد شرعية لمجرد أنها موجودة. وإذا كان القادة لهم الحق في طلب معونة خارجية لحماية السلطة فإن المواطنين المجردين من حقوقهم لهم الحق أيضاً في طلب المعونة الخارجية بهدف استعادة هذه الحقوق. كما تحاول تبريرات النظرية الأميركية للسيادة المحدودة العودة إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها في جانبه الداخلي أي في اختيار الشعب لنظامه السياسي عبر انتخابات دورية ونزيهة (باسيل يوسف باسيل، 2001).

أما بالنسبة لأوروبا فقد تدرج فيها العمل الأوروبي المشترك، خاصة وأن

المجموعة الأوروبية كانت تنقصها أسس قانونية وإضحة حول المسيرة السياسية لحقوق الإنسان داخلياً وخارجياً، وأن الاعتبار الذي أخذ حول حماية حقوق الإنسان عبر المجموعة نفسها انبثق - حقيقة - من كون المجموعة مصممة أصلاً كهيكل دمج وتوحيد اقتصادي، وأن تلك المسيرة قد تصطدم بحقوق الإنسان لمواطني الدول الأعضاء فيها. وبدأت المجموعة متأخرة في الستينيات من القرن الماضي بوضع نظام واسع لحماية حقوق الإنسان، تدرج في الظهور على أسس فقه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واجتهادها. وهكذا كان الوضع يتطور مع تطور النظام الداخلي لحماية حقوق الإنسان، وكانت تنقص المجموعة أسس قانونية صريحة لإدارة السياسة الخارجية لحقوق الإنسان، ومع ذلك فقد عملت المجموعة - منذ وقت مبكر - على تنمية مجموعة من الوثائق بصورة متدرجة بهدف حماية حقوق الإنسان خارج المجموعة، وهكذا فإن المجموعة - وباستخدام قوتها الاقتصادية - قد وضعت نصوصاً في صكوك التجارة تجعل المساعدة مشروطة باحترام حقوق الإنسان في الدول النامية (العالم الثالث) المعنية (Nathal, 1997). وبالتالي فإن العمل الأوروبي المشترك في الإطار الاقتصادي والسياسي قد تُوِّجَ بإبرام معاهدة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في ماسترخت بهولندا وبنطت حيز التنفيذ في نوفمبر 1993.

وقد وضع الاتحاد الأوروبي هيكلية لسياسة خارجية وأمنية مشتركة حقوق الإنسان وحمايتها في بنية السياسة الخارجية المشتركة وتنسيق المواقف عبر اليات المواقف والاعمال المشتركتين. وقد نصت معاهدة ماسترخت صراحة عبر اليات المواقف والاعمال المشتركتين. وقد نصت معاهدة ماسترخت صراحة على استخدام العقوبات الاقتصادية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأوروبية. وكانت بعض المواقف المشتركة في استخدام تلك العقوبة مبنية على مبررات حقوق على يوغسلافيا السابقة بموجب قرار أخْخِذُ في 2 يونيو 1994 أو على يوغسلافيا السابقة بموجب قرار في 13 يونيو 1994. وفي كلتا الحالتين كان نلك متوافقاً مع قرارات فرضتها الأمم المتحدة على البلدين المعنيين. وقد اتخذ الاسلحة المبيعة إلى السودان في 15 مارس 1994 والثاني ضد نيجيريا في 20 الاسلحة المبيعة إلى السودان في 15 مارس 1994 والثاني ضد نيجيريا في 20 نفيمبر 1995. كما يلاحظ أنه يجري تنسيق عال بين دول الاتحاد في الأمم المتحدة؟ حيث تتقدم دول الاتحاد بمشروعات مشتركة ويتولى وفد الدولة التي تراس الاتحاد

شرح تلك القرارات، وقد بلغت نسبة تماثل تصويت الدول الأوروبية 92% خلال عام 1992، ومع ذلك فهناك إمكانية لحدوث خلافات بين دول الاتحاد كما حدث حول موضوع حقوق الإنسان في الصين؛ حيث برز ذلك خلال دورة لجنة حقوق الإنسان في مارس 1997؛ فقد عارضت فرنسا بتأييد من إيطاليا والمانيا وأسبانيا تقديم مشروع قرار ضد الصين (باسيل يوسف، 2001).

ويبدو أن التطور الذي شهدته الوحدة الأوروبية والدور البارز الذي تقوم به المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان قد أثرا بشكل كبير في اختلاف ذلك المسلك حيث عزز الأوروبيون دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أصبحت ملجاً ومرجعاً هاماً لحركة حقوق الإنسان. وقد أدت تلك الممارسة الأوروبية إلى التكون التدريجي لشكل من أشكال المرجعية الدولية الضاغطة على الحكومات الأوروبية، مما أسهم في خلق قطاع عريض من المختصين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وأوجد هياكل ومؤسسات أكثر تركيزاً على تعريف المقصود بانتهاكات حقوق الإنسان مع النتيجة الطبيعية لذلك من إضعاف دور الأثر السياسي في القرارات المتخذة. ولربما كان التعبير عن ذلك من خلال التباين الحاد بين الموقف الأوروبي من جهة، والموقف الأميركي من جهة أخرى، تجاه الاتفاقية الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، حيث لا زالت الولايات المتحدة تعارض الاتفاقية، بينما وقعت مجمل الدول الأوروبية على الاتفاقية، كما اتضح ذلك التباين أيضاً في الاتفاقية الدولية للقضاء على الألغام في العالم. ويتضح أن المسلك الأوروبي الجماعي (خلال الاتحاد الأوروبي) يبدو أكثر «إنسانية» من مسلك بعض الدول الجماعي الأوروبية بشكل فردى. وربما يعود ذلك إلى طبيعة اتخاذ القرار الجماعي والهياكل السياسية الفاعلة فيه (Interights Bulletin, 1998/9).

كما أنه من المفيد ملاحظة التطور الكبير في درجة الوعي بحقوق الإنسان في المجتمعات الغربية على مستوى المؤسسات التعليمية أو الإعلامية أو على مستوى جماهيري آخر، وهو ظهور جمعيات غير حكومية فاعلة على المستوى الجماهيري. فلم يعد الصراع حول حقوق الإنسان في المجتمعات الغربية في الوقت الراهن مجرد صراع بين قوى سياسية ولكنها تحولت إلى حالة صراعية أكثر تعقيداً. فمنظمات حقوق الإنسان الغربية أصبحت منظمات فاعلة وحاضرة إعلامياً وسياسياً، وهي منظمات غير سياسية وغير حكومية بل إن كثيراً منها متخصص في مجالات محددة من حقوق الإنسان، ولا تقتصر في نشاطها على العالم

الخارجي، بل يكرس كثير منها على انتهاكات حقوق الإنسان داخل المجتمعات الغربية، وقد اثبتت تلك المنظمات فاعلية ملحوظة في توجيه القرار السياسي والتأثير على متخذ القرار، وإحراج الحكومات وتقديم الشهادات للجان البرلمانية أو الهيئات القضائية وغالباً ما تقدم تلك المنظمات تقارير موثقة دقيقة ومؤثرة.

#### الخلاصة

لا يبدو أن هناك اتفاقاً غربياً حول مفاهيم حقوق الإنسان، بل إن التباين الذي سيطر على الساحتين الفكرية والسياسية الغربيتين أثر بشكل واضح على تعامل المجتمعات مع مفاهيم حقوق الإنسان، ولم يظهر استخدام حقوق الإنسان كمفهوم مستقل إلا نتاجاً لأزمة سياسية في قلب أوروبا تمثلت في صعود وسقوط النازية وممارستها الفائحة في انتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن الفكر الليبرالي بتعدديته وتباينه قد تضمن التركيز على الفرد بوصفه وحدة أساسية، فإن تطور مفاهيم حقوق الإنسان كما نفهمها الآن والتي حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حدثت – كما يبدو – خارج ذلك الإطار، وسرعان ما استطاعت تلك المفاهيم أن تؤصل نفسها على الساحة الدولية وتخلق تفاعلاتها وتناقضاتها الذاتية، ولم تكن تلك الدول الغربية إلا عنصراً مسائداً ومستفيداً من تلك الخطوة الأخلاقية التي شكلتها منظومة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى الأخص كون الدول الغربية ذات انظمة ديمقراطية ليبرالية.

ويتضح أن اهتمام الغرب بحقوق الإنسان ارتكز على أمرين:

تمثل الأول: في كون تلك المبادئ قد أصبحت جزءاً أساسياً من معطيات القانون الدولي الذي حرصت الدول الغربية على استقراره، والذي زاد الضغط عليه مع دخول عدد كبير من الدول المستقلة الجديدة فيه بكل ما يحمله نلك من عناصر ضاغطة على توسعة مفاهيم حقوق الإنسان ونقلها من الجيل الأول (ذي النزعة الغربية)، إلى الجيل الثاني والثالث من حقوق الإنسان. وقد فرض هذا الأمر على الدول الغربية ضرورة الظهور بمظهر الملتزم بتلك الحقوق كونها تمثل ديمقراطيات ليبرالية ومبادئها العامة.

أما الثاني: فقد تمثل في التوظيف السياسي لحقوق الإنسان في سياستها الخارجية، والاستفادة منها في تحقيق أغراض سياسية، الأمر الذي أوقعها في كثير من الإحراج نظراً لازدواجيتها وانتقائيتها في ذلك الاستخدام السياسي. وقد عزز النموذج الغربي الليبرالي مفاهيم عديدة لحقوق الإنسان كانت مؤشراً على حالة الاستقطاب الفكري الغربي، والذي تمثل في قيام صراع بين فريقين يمثل أحدهما المعسكر الإنساني ويمثل الآخر المعسكر النفعي البرلجماتي وقد صبغ هذا الصراع طبيعة الرؤية الغربية المتناقضة لحقوق الإنسان.

وحيث إن المعسكر النفعي البراجماتي عادة ما يكون أقوى سياسياً، فإن كفة القرار بصورة عامة في الغرب تميل إلى هذا الاتجاه. ويتضح أن نهاية فترة الحرب الباردة قد فتحت أبواب هذا الصراع على مصراعيه عاكسة ذلك التوجه على الاوضاع الدولية في الفترة الراهنة. وقد أنت الازدواجية الغربية الجديدة والاميركية على وجه الخصوص – تجاه حقوق الإنسان إلى تصاعد أصوات دول العالم الثالث ضد مفاهيم حقوق الإنسان والياتها انطلاقاً من كونها «غربية».

إلا أن حركة التطور المستمرة في العالم عموماً والغرب خصوصا، وتطور تقنية المعلومات قد عززت من حالة الصراع داخل المجتمعات الغربية، وبالذات مع تنامي حركة حقوق الإنسان غير الحكومية، وأوجدت زيادة الوعي بها مشكلة عناصد ضاغطة على السياسيين الغربيين في سبيل تحسين ممارساتهم فيما يختص بحقوق الإنسان.

وقد كانت إحدى ثمرات التطور السياسي العالمي التباين الملحوظ بين السلوك الأميركي والسلوك الاتحادي الأوروبي تجاه حقوق الإنسان. ويتضح أن التباين الغربي مستمر ويتنامى مع الوقت بدلاً من أن يتناقص.

لقد انهارت الدكتاتوريات الأوروبية في اليونان وأسبانيا والبرتغال في منتصف السبعينيات، كما انهارت أغلب دكتاتوريات أميركا اللاتينية، كذلك فقد انهارت الحكومات الشيوعية الشمولية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي في 1989، وسقطت التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، كذلك فقد حدثت تحولات مهمة في الاتوقراطية الأسيوية مثل تايوان وكوريا الجنوبية وأصبحت أكثر ديمقراطية، الأمر الذي جعل قضية حقوق الإنسان ذات اتجاه كوني أكثر من مجرد شعار غربي مما يجعل استمرار ذلك التوجه والصراع داخل الفكر الغربي والممارسة السياسية الغربية أمراً دائم التفاعل.

لقد بات واضحاً بأن انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها هي قضية عالمية، حيث لم يمنع الاحتجاج بالخصوصية الثقافية كافة الدول المحتجة بذلك الأمر من التوقيع على كثير من المواثيق الدولية سواء في مجال حقوق الإنسان أو غيره وبدولها كذلك تحت إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي دون تردد، على الرغم من «غربية» ذلك القانون وذلك الميثاق. كما أن ذلك لم يمنع الدول صغيرها وكبيرها شرقيها وغربيها من انتهاك حقوق الإنسان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بل إن عديداً من الدول الغربية قبل دول العالم الثالث، قد مارست أشكالاً من الدعم والمساهمة المباشرة في انتهاكات حقوق الإنسان وسِجِل التاريخ المعاصر متخمّ بتلك الممارسات غير الإنسانية.

ويمر العالم في منعطف تاريخي فريد من نوعه يتمثل في هيمنة فعلية أو افتراضية تكان تكون كاملة للولايات المتحدة الأميركية على العالم، ولهذا الأمر تبعاته واستحقاقاته وإشكالياته وبالذات في ما يختص بحقوق الإنسان. وتؤدي حالة الانفراد الأميركي بقيادة العالم أن تتوقع الدول من قائدة العالم التدخل في كافة المشاكل، وأن تسهم في حل كل التعقيدات الدولية، وهو توقع فيه كثير من المبالغة.

بالنسبة لنا ولدول العالم الثالث فإن ذلك يعكس درجة الإحباط والعجز التي وصلنا إليها، ولذا نجد الولايات المتحدة تتصرف انطلاقاً من موقعها المفترض كالقوة الأولى في العالم، حتى ولو لم يكن هناك مبرر لذلك، ويظهر ذلك بصورة ملحوظة في المحافل الإنسانية.

وخلاصة القول أن الدفاع عن حقوق الإنسان يأخذ شكلاً وبعداً واحداً في كافة المجتمعات، فليس هناك بعد ثقافي في التعنيب، كما أنه ليس هناك بعد ثقافي في انحياز العدالة إلى أحد الطرفين أو الأطراف، وليس هناك بعد ثقافي في إنسان دون توجيه تهمة ودون جرم اقترفه، فالنضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان قضية عالمية ينبغي أن يشترك فيها الشرقيون والغربيون على حد سواء، كما أنه من الواضح أن المنتهكين لحقوق الإنسان هم من الشرق كما هم من الغرب، ويتعاونون في هذا المجال، وبالتالي فإن قضية حقوق الإنسان قضية عالمية، وسيظل الاختلاف حولها دائما بين الظالم والمظلوم، وسط أي ثقافة وأي مجتمع وفي أي مكان وزمان.

#### المصادر

باسيل يوسف باسيل (2001). سيادة الدولة في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان. الإمارات: مركز الإمارات للدراسات الاستراتىحية.

عماد عمر (2000). سؤال حقوق الإنسان. الأردن: مطبعة السنابل.

- غانم النجار (1997). الغرب وحقوق الإنسان. الكويت: الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.
- محمد أمين الميداني (1996). المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالافيا السابقة. المجلة العربية لحقوق الإنسان، تونس، م 3، سبتمبر.
- Al-Naim, A. (Ed.) (1992). Human rights in cross cultural perspectives: A quest for consensus. University of Pennsylvania Press.
- Ambos, K. (1997). The role of the Prosecutor of an International Criminal Court from a comparative perspective. The Review of International Commission of Jurists, 58-59, December: 30-45.
- Aryeh, N. (1996-1997). The new double standard. Foreign Policy, No. 105 Winter.
- Cumarasswamy, P. (1997). The universal declaration of human rights: Is it universal. The Review of International Commission of Jurists, 58-59, December.
- Davis, M. (1998). Constitutionalism and political culture: The debate over human rights and Asian values. *Harvard Human Rights Journal*, 11: 109 - 148.
- Garten, J. (1997). Comment: The need for pragmatism. Foreign Policy, No. 105.
- Gress, D. (1997). The many Wests of western imagination. Orbis, 41, No. 4.
- Gross, L. (1948). The peace of Westphalia, 1648 1948. American Journal of International Law. 20.
- Huften, O. (Ed.), (1995). Historical change and human rights. New York: Basic Books.
- Huntington, S. (1997). The West and the rest, prospect. Interights Bulletin.
- Huntington, S. (1998). The clash of civilizations and the remaking of world order.

  Touchstone Books.

Interights Bulletin, (1996.

Interights Bulletin, (1998/9).

- Law, (1999). The Palestinian Society for the Protection of Human Rights and the Environment. Press Release, 23 July 1999.
- Mayer, A. (1991). Islam and human rights: Tradition and politics. U.S.: Westview Press.
- Morsink, J. (1999). The universal declaration of human rights: Origins, drafting and intent. University of Pennsylvania Press.
- McNeill, W. (1997) What we mean by the west, Orbis.
- Mileri, M., & Gibbons, M. (2001). Huntington's dangerous paradigm. *Global Dialogue*, Cyprus, 3, December.
- Mullerson, R. (1997). Human rights diplomacy. New York: Routledge Press.
- Mullerson, J. (1999). The universal declaration of human rights: Origins, drafting and inent. University of Pennsylvania Press.
- Nathale P. (1997). The European social charter: An instrument for the

protection of human rights in the 21st Century?. The Review of International Commission of Jurists, 58-59, December: 1-30.

Neier, A. (1997). The new double standard. Foreign Policy. No. 105, winter.

Nigel, R. (Ed.), (1992). To loose the bands of wickedness. International Invervention in Defence of Human Rights, U.K.: Brassey's: 32, 62, 143.

Ojo, B. (1997). Human rights and the new world order. Nova Science Publishers.

Prouvez, N. (1997). The European social charter: An instrument for the protection of human rights in the 21<sup>th</sup> century?. The Review of International Commission of Jurists, 58-59: 1-30.

Ramcharan, B. (1997). The universality of human rights. The Review of International Commission of Jurists, 58-59: 105-118.

Rodley, N. (Ed.), (1992). To loose the bands of wickedness. International invervention in defence of human rights, U.K.: Brassey's.

Steiner, H., & Alston, P. (2000). International human rights in context, law, politics, and morals. Oxford University Press.

The Economist, April 12, 1997.

U.S. Dept. of State (1992). Country reports on human rights.

Waltz, S. (2001). Universalizing human rights: The role of small states in the construction of the universal declaration of human rights. Human Rights Ouarterly, 23 (1): 44-72.

> مقدم في: ديسمبر 1999. أجيز في: أكتوبر 2001.



# الريع الاقتصادي للعبالة الحكومية في الاقتصاد الكويتي

### عيسى حاجي القيسي\*

ملخص: استخدمت هذه الدراسة بيانات من عينة قوة العمل لعام 1988 للإجابة عن سؤال محدد الا وهو: عل هناك ربع اقتصادي للعمالة الحكومية في الاقتصاد الكريتي؟ للإجابة عن هذا السؤال جرى تقدير دالة الأجر لللككر والإنتاث في اقطاع صحابة على المحتوى والإنتاث في اقطاع الخاص كل على حدة، بعد ذلك جرى تعليل الاختلاف الكلي للاجرد بين القطاعين إلى مكوناته. فجزء من اختلاف الأجرد بين القطاعين يفسر باختلاف الخصائص الشخصية ذات الصلة الإنتاجية للعاملين في كل قطاع، والجزء الآخر يفسر باختلاف هيكل الأجور بين القطاعين، أو ما يسمى بالربع الاقتصادي.

دلت نتائج هذه الدراسة على حصول الإناث العاملات في القطاع المحكومي، المحكومي، المحكومي، على ربع اقتصادي الكرد مقارنة بالذكور العاملين في القطاع المحكومي، حيث يشكل الربع الاقتصادي للإناث حوالي 17% من أجور الإناث العاملات في القطاع الخاص، بينما يشكل الربع الاقتصادي حوالي 10% من أجور الذكور في القطاع الخاص للذكور العاملين في القطاع الحكومي.

المصطلحات الأساسية: القطاع الحكومي، القطاع الخاص، الاختلاف الكي للأجور، الربع الاقتصادي، نظرية الاستثمار البشري، ميكل الأجور، الخصائص الشخصية للعامل.

#### مقدمة:

بدأ الاهتمام بدراسة سوق العمل الحكومي بعد ازدياد أثر دور الحكومة في سوق العمل كموظّف، وكمحدد للأجر في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد

 <sup>\*</sup> قسم الاقتصاد - كلية العلوم الإدارية، جامعة الكويت.

<sup>(\*)</sup> يشكُّر الباحث إدارة الأبحاثُ بجأمعة الكويت على تمويلها للمشروع رقم 99-ICO2.

سواء، فالقطاع الحكومي يشغُّل حوالي 45% من جملة قوة العمل غير الزراعية في الدول الأنريقية، و36% في الدول الأسيوية. و27% في دول أمريكا اللاتينية، و24% في دول أوروبا الصناعية (Gaag, Stelcner & Vijverberg, 1989).

واهتمت معظم الدراسات العملية لسوق العمل الحكومي بمدى تفاوت الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص، وفيما إذا كان القطاع الحكومي يبالغ في الأجر المدفوع مما يثقل الموازنة العامة للدولة، خاصة في الدول النامية التي تعاني من مشكلة عجز الموازنة العامة وأعباء المديونية الخارجية.

لقد أكدت دراسات كلَّ من (Smith, 1976) و (Gunderson, 1979) للاقتصاد الأمريكي والكندي على التوالي على وجود تفاوت في الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص لصالح العمالة الحكومية وحصول العمالة الحكومية على زيادة بالأجر ليس لها علاقة بالإنتاجية أو ما أطلق عليه (الريع الاقتصادي).

وقد قدرت الدراسات سالفة الذكر (Gunderson, 1979; Smith, 1976) الريع الاقتصادي بحوالي 18% من أجور العاملين في القطاع الخاص في الاقتصاد الأمريكي، وبحوالي 6.2% للذكور و8.6% للإناث في الاقتصاد الكندي. أما بالنسبة للاقتصاديات النامية فهناك العديد من الدراسات العملية لسوق العمل الحكومي اتفقت معظمها بمنهجية البحث لكنها اختلفت بالنتائج.

فدراسات كلُّ من (Lindauer & Sabot, 1983) للاقتصاد التنزاني، و, (Lindauer & Sabot, 1983) للاقتصاد الفيدي اكدت على (1984) للاقتصاد الفيدي اكدت على الرقاع أجور العمالة الحكومية مقارنة بالقطاع الخاص وحصولها على عائد أو ربع (Gunderson, 1979) و (Smith, 1976) للاقتصاديات المتقدمة.

كما شكل الربع الاقتصادي للعمالة الحكومية في الاقتصاد التنزاني حوالي 30% من أجور العاملين في القطاع الخاص، بينما تتراوح هذه النسبة بين 5% و100% للإنكاث، وبين 5% و46% للذكور العاملين في القطاع الحكومي في الاقتصاد

<sup>(1)</sup> للمزيد حول الدراسات المتعلقة بالدول النامية انظر: (Gaag, J. et al., 1989).

القبرصي، أما بالنسبة للاقتصاد الهندي فالعمالة الحكومية في ولاية البنجاب تتمتع بعائد اقتصادي يصل إلى 35% من أجور العاملين في القطاع الخاص.

اما دراسة (Corbo & Stelcner, 1983) للاقتصاد التشيلي فقد توصلت إلى نتائج مخالفة للدراسات السابقة؛ حيث إن العمالة في القطاع الخاص هي التي تتمتع بأجور عالية مقارنة بالعمالة في القطاع الحكومي. وجاءت نتائج دراسة (Mohan, 1986) لتؤكد على عدم وجود لختلاف في الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص في الاقتصاد الكولومبي.

أما بالنسبة للاقتصاد الكويتي الذي يعتبر من الاقتصاديات النامية التي تتسم بدور فعال للقطاع الحكومي خاصة فيما يتعلق بسوق العمل المحلي، فالقطاع الحكومي يستوعب حوالي 23% من إجمالي قوة العمل وحوالي 95% من قوة العمل الكويتية وفقاً لإحصاءات 998(20)، كما أن الإنفاق على الرواتب والأجور بدأ يشكل عبثاً ثقيلاً على الموازنة العامة للدولة؛ حيث إن باب الأجور والمرتبات يشكل حوالي 28% من جملة الإنفاق الحكومي، وحوالي 48% من جملة الإنفاق الجاري، حسب إحصاءات موازنة 1991-1998(3).

ومع تدهور أسعار النفط منذ الثمانينيات وما ترتب عليه من انخفاض الإيرادات العامة للدولة وبداية ظهور عجز الموازنة العامة اصبح ضرورياً دراسة سوق العمل الحكومي، خاصة فيما يتعلق بالأجور والمرتبات ومدى ارتفاعها عما هو سائد في القطاع الخاص، لتحديد ما إذا كان القطاع الحكومي يبالغ في الأجور والمرتبات المدفوعة لموظفيه مما يترتب عليه حصول العامل الحكومي على زيادة في الأجر ليس لها علاقة بالخصائص الشخصية للعامل (مثل التعليم والخبرة... إلخ) ذات الصلة بالإنتاجية أو ما يسمى بالربع الاقتصادي، وبالتالي تسهم سياسة الأجور الحكومية في تضخم باب الأجور والمرتبات مما ينعكس في النهاية على زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.

 <sup>(2)</sup> معهد الدراسات المصرفية (1999): قاعدة المعلومات الإقتصادية والمالية والمصرفية. الكريت،
 جدول (1-9) – (1-1).

 <sup>(3)</sup> مُعهد الدراسات المصرفية (1999): قاعدة المعلومات الاقتصادية والمالية والمصرفية. الكريت، محسوبة من جدول (9-3) وجدول (12-3).

وتبرز أهمية هذه الدراسة لكونها أول دراسة تحلل تفاوت أو اختلاف الأجور والمرتبات بين القطاعين الحكومي والخاص في الاقتصاد الكويتي إلى مكوناته لتعرُّف مقدار الزيادة في الأجور والمرتبات الحكومية التي ليس لها علاقة بالإنتاجية والتي تعتبر فائضاً في الأجر أو ما يطلق عليه بالاببيات الاقتصادية بالربع الاقتصادي مما يسهم في تقديم التوصيات الملائمة لخفض باب الأجور والمرتبات الحكومية.

وتبعاً لما تقدم فإن هذه الدراسة تهدف إلى الإجابة عن سؤال محدد هو: هل هناك فائض في الأجر أو الريم الاقتصادي للعمالة الحكومية؟

لتحقيق هذا الهدف سوف نقوم بتقسيم البحث إلى ثلاثة أقسام؛ يقدم القسم الثاني الأول نبذة مختصرة عن أهم ملامح سوق العمل الحكومي، ويعرض القسم الثاني الإطار النظري أو منهجية البحث التي على أساسها يمكن تحديد مكونات اختلاف الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص، والأسلوب المتبع لتقدير هذا الاختلاف، واشتقاق فائض الأجر أو الربع الاقتصادي، أما القسم الثالث والأخير فيقدم نتائج الدراسة.

# أولاً - سوق العمل الحكومي - الملامح الأساسية:

1 - يعتبر القطاع الحكومي أكبر مولمًف للعمالة في الاقتصاد الكويتي؛ حيث إنه يستوعب حوالي 23% من قوة العمل الإجمالية (6).

2 – يعتبر القطاع الحكومي الموظَّف الرئيس للعمالة الكويتية، حيث إن نسبة الكويتين العاملين في القطاع الحكومي تقدر بحوالي 94% من قوة العمل الكويتية، كما أن نسبة العمالة الكويتية قد ارتفعت في إجمالي قوة العمل الحكومية من 37% في العام 1988 إلى 86% العام 1998، وهذا يعود – بالدرجة الأولى – إلى سياسة التكويت التي اتبعتها الحكومة منذ الستينيات (وليد الوهيب، 1997 ب جدول A-5-1).

3 - ارتفاع نسبة أصحاب المؤهلات الدنيا (المتوسطة وما دون) بين الكويتيين في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص؛ إذ تبلغ 44% في القطاع

 <sup>(4)</sup> معهد الدراسات المصرفية (1999): قاعدة المعلومات الاقتصادية والمالية والمصرفية. الكويت، جديل (A-5-1).

الحكومي مقارنة بـ 36% في القطاع الخاص. والعكس في حالة غير الكويتيين حيث ترتفع نسبة أصحاب المؤهلات الدنيا إلى 78% في القطاع الخاص مقارنة بـ 40% في القطاع الحكومي طبقاً لإحصاءات 1998.

4 – ليس لقوى السوق (العرض والطلب) دور أساسي في تحديد مستويات الأجور والمرتبات في القطاع الحكومي، بل إنها تحدّد على أساس خليط من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق هدف دولة الرفاهية.

الملاحظ أن سلم الأجور والمرتبات في القطاع الحكومي يأخذ في الاعتبار المستوى التعليمي للفرد كاساس لتحديد درجة التوغَّف (مثلاً حملة الشهادة الجامعية يعينون على الدرجة الرابعة) بالإضافة إلى ذلك فإن للجانب الاجتماعي أهميته؛ حيث يفرق في الأجر بين العزب والمتزوج فتضاف علاوة الزوجة والأولاد (50 ديناراً لكل طفل) إلى أجر أو راتب المتزوج (جدول 1) يوضح متوسط المرتبات عند التعيين في القطاع الحكومي ويلاحظ دور مستوى التعليم والحالة الاجتماعية في تحديد الرواتب للكريتيين).

5 - تفارت في متوسط الأجر بين القطاعين الحكومي والخاص غير النفطي لصالح العمالة الحكومية حيث يشكل متوسط الأجر في القطاع الخاص غير النفطي حوالي ثلث متوسط الأجر في القطاع الحكومي خلال الثمانينيات، كما هو موضح بالجدول (2).

## ثانياً - الإطار النظرى:

تقوم منهجية البحث على توصيف وقياس دوالٌ الأجور للقطاعين الحكومي والخاص لتعرُّف فائض الأجر أو الريع الاقتصادي العائد للعمالة الحكومية.

هناك العديد من النظريات التي قدَّمت تفسيراً لتحديد الأجور في القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن نظرية الاستثمار برأس المال البشري تعتبر من أهم هذه النظريات وأكثرها استخداماً في الدراسات العملية لسوق العمل سواء في الاقتصاديات المتقدمة أو النامية على حد سواء<sup>60</sup>.

 <sup>(5)</sup> معهد الدراسات المصرفية (1999) قاعدة المعلومات الاقتصادية والمالية والمصرفية. الكريت، جنول (9-1) (01-1).

<sup>(6)</sup> للمزيد حول نظريات تحديد الأجور في القطاع الحكومي انظر: Gunderson, 1978

جدول (1) متوسط المرتبات السنوية للكويتيين عند التعيين حسب مؤهلاتهم العلمية (دينار كويتي)

| غیر کویتی                     | كويتي           |                      |                              |                                   |  |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| (نكور وإناث)+<br>(عزب ومتزوج) | متزوج<br>(نکور) | عزب (ذكور +<br>إناث) | المؤهل العلمي                |                                   |  |
| 4000                          | 8500            | 7000                 | ا فنی                        |                                   |  |
| 2500                          | 7000            | 6000                 | غير فئي                      | الجامعي                           |  |
| 2500                          | 6600            | 5600                 | فني                          | الدبلوم + ثانوية عامة ودورة       |  |
| 2000                          | 6000            | 5000                 | غير فني                      | التبلوم + تانويه عامه ودوره       |  |
| 1800                          | 4300            | 3400                 |                              | ثانوية عامة وما يعادلها بدون دورة |  |
| 1400                          | 4000            | 3000                 |                              | متوسط                             |  |
| 1100                          | 3800            | 2900                 | بتدائي وأقل من الابتدائي     |                                   |  |
| 15300                         | 40200           | 32900                | جمالي المرتبات السنوية       |                                   |  |
| 2185                          | 5742            | 4700                 | نوسط إجمالي المرتبات السنوية |                                   |  |

المصدر: وليد الوهيب 1997 - أ.

جدول (2) مقارنة التطور في متوسط الأجر في القطاعات غير النفطية الخاصة والعامة خلال الفترة من 1985 إلى 1993 (بينار كويتي)

| متوسط الأجر في<br>القطاع الخاص إلى<br>القطاع العام | القطاع الخاص   |                 | القطاع العام |                |                 |        |         |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------|---------|
|                                                    | متوسط<br>الأجر | عدد<br>العاملين | الأجور       | متوسط<br>الأجر | عدد<br>العاملين | الأجور | السنوات |
| 38,8                                               | 2288,4         | 286594          | 656,3        | 5893,6         | 229180          | 135,7  | 1985    |
| 28,6                                               | 1819           | 3222,5          | 586,1        | 6353,5         | 223168          | 1417,9 | 1986    |
| 27,2                                               | 1792           | 361482          | 647,8        | 6583,3         | 226573          | 1491,6 | 1987    |
| 26,6                                               | 1747,4         | 372493          | 650,9        | 6551,1         | 236784          | 1551,2 | 1988    |
| 24,7                                               | 1726,8         | 377688          | 652,2        | 6977,9         | 231087          | 1612,5 | 1989    |
| 13,1                                               | 1481,8         | 401381          | 594,8        | 11307,8        | 167414          | 1893,1 | 1992    |
| 16,0                                               | 1535           | 404691          | 621,2        | 9589           | 196493          | 1884,2 | 1993    |

المصدر: ديوان الخدمة المدنية (يونيو 1997).

وتشكل كتابات كلٍّ من (Shultz, 1960) و (Mincer 1958, 1974) و (Becker, 1975) اللبنة الأولى في تكوين البنية الأساسية لنظرية الاستثمار برأس المال البشري.

فطبقاً لنظرية الاستثمار برأس المال البشري فإن الأفراد يعظمون من منفعتهم عن طريق الاستثمار بالتعليم والتدريب، وإن هناك علاقة موجبة بين مستوى اجر الفرد ومستوى تعليمه وتدريبه.

لذلك يمكن التعبير عن دالة الأجر طبقاً لفرضيات نظرية رأس المال البشري كالآتي:

$$W = f(S, X)$$
 (1)

حيث إن W: مستوى الأجر

S: سنوات التعليم

X: سنوات الخبرة

أو يمكن إعادة صياغة دالة الأجر (1) بصورة أكثر شمولية وبالصيغة اللوغاريتمية كالآتى:

$$Lnw = \sum X i B i$$
 (2)

حيث إن Lnw: اللوغاريتم الطبيعي لمستوى الأجر.

نتشمل جميع العوامل المؤثرة في تحديد أجر الفرد سواء أكانت ذات صلة مباشرة بالإنتاجية (التعليم والخبرة) أم ليس لها صلة مباشرة بالإنتاجية (النوع، العمر، الجنسية... إلخ).

Bi: معامِلات العوامل المحددة لمستوى الأجر.

بعد توصيف دالة الأجر بالمعادلة (2) ناتي لنتعرف على فائض الأجر أو الريع الاقتصادي العائد للعمالة الحكومية عن طريق تحليل اختلاف الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص إلى مكوناته. لتحقيق ذلك تُتَّبع هذه الدراسة المنهجية العلمية التي قدمها وطورها كلُّ من (Malkiel & Malkial, 1973; Oaxaca, 1973) في دراساتهم للتمييز في سوق العمل، وإستخدمت لقياس الريع الاقتصادي للعاملين في القطاع الحكومي في دراسات كلُّ من (Smith 1976) للاقتصاد الأمريكي و (Gunderson, 1979)

للمزيد حول الطرق المختلفة لقياس اختلاف الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص انظر:
 Belman. & Heywood, 1989.

وللبدء بتحليل اختلاف الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص إلى مكوناته يجب أولاً إعادة كتابة معادلة الأجر (2) لكل قطاع على حدة كالآتي:

$$L n \overline{w}_g = \sum B_g \overline{X}_g \tag{3}$$

$$L n \overline{w}_p = \sum B_p \overline{X}_p \tag{4}$$

حيث إن (g) ترمز إلى القطاع الحكومي — (P) ترمز إلى القطاع الخاص والخط فوق W و X يعني متوسط الأجر ومتوسط العوامل المحددة لمستوى الأجر في كل قطاع.

وبطرح المعادلة (4) من المعادلة (3) نحصل على متوسط الاختلاف الكلي للأجور بين القطاعين الحكومي والخاص.

$$L n \overline{w}_g - L n \overline{w}_p = \sum B_g \overline{X}_g - \sum B_p \overline{X}_p$$
 (5)

لتحليل الاختلاف الكلي للأجور بين القطاعين الحكومي والخاص إلى مكوناته نقوم بطرح وإضافة  $\sum_{n} \overline{X}_{g}$  إلى الطرف الأيمن من المعادلة (5) أي استخدام معاملات دالة الأجر للقطاع الخاص لتقييم الخصائص الشخصية للعاملين في القطاع الحكومي، وبعد عملية الترتيب نتوصل للآتي:

$$L n \overline{w}_g - L n \overline{W}_p = \sum (B_g - B_p) \overline{X}_g + \sum B_p (\overline{X}_g - \overline{X}_p)$$
 (6)

المعادلة (6) تفسر الاختلاف الكلي للأجور بين القطاعين الحكومي والخاص وتعيده إلى اختلاف هيكل الأجور بين القطاعين (اختلاف معاملات دالة الأجر لكل قطاع) أو ما سمي بالريع الاقتصادي وهو عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر القطاع) أو ما سمي بالريع الاقتصادي وهو عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر الأعمالة الافتراضي للعمالة المعاملات دالة الأجر القطاع الخاص) ومتوسط الأجر الفعلي للعمالة الحكومية  ${\rm Bg} \ \overline{X}_g$  وهذا الاختلاف عبارة عن الجزء الأول من الطرف الأيمن للمعادلة (6) وهو اختلاف عائد لاختلاف الخصائص الشخصية للعاملين في القطاعين معبر عنه بالجزء الثاني من الطرف الأيمن للمعادلة (6) وهذا الاختلاف طبيعي ومبرر من الناحية الاقتصادية، فالقطاع الذي يستخدم في المتوسط عمالة ذات كفاءة إنتاجية عالية من المتوقع أن يدفع أجوراً مرتفعة مقارنة بالقطاع الذي يستخدم عمالة متوسطة الكفاءة والإنتاجية .

يمكن تلخيص مكونات اختلاف الأجر بين القطاعين الحكومي والخاص كالآتى:

ثالثاً - التحليل والنتائج:

### أ - عينة البحث ومتغيرات دالة الأجر

لتقدير الريع الاقتصادي للعمالة الحكومية استُخدمت بيانات من عينة قوة العمل التي أجرتها وزارة التخطيط عام 1988، وعينة الدراسة تقتصر على الذكور والإناث ممن هم في سن العمل (15 سنة فما فوق) ويعملون بأجر إما في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وتقرر استبعاد من هم دون 15 سنة والطلبة وربات البيوت والعجزة والعاملون بدون أجر.

لقد اشتملت عينة الذكور على 12926 فرداً منهم 8196 يعملون بالقطاع الحكومي و4730 يعملون بالقطاع الخاص، أما عينة الإناث فشملت 3275 أنثى منهن 2544 يعملن بالقطاع الحكومي و731 يعملن بالقطاع الخاص.

الخطوة الأولى لقياس دالة الأجر حسب النوع (نكر/ انثى) وحسب القطاع (حكومي/ خاص) تنطلب تحديد وقياس متغيرات دالة الأجر.

يمكن إعادة كتابة دالة الأجر (2) كالآتى(8):

$$ln w = ln wo + \sum BiXi + e$$
 (7)

حيث إن lnw: اللوغاريتم الطبيعي للأجر الشهري.

Inwo:اللوغاريتم الطبيعي للأجر المستقل أو الثابت غير المتوقف على المتغيرات الداخلة في دالة الأجر.

- error term موزع توزيعاً طبيعياً. و خطأ عشوائي
- ا معاملات یجب تقدیرها لتحدید تأثیر کل متغیر علی مستوی أجر الفرد.

Xi : يشمل جميع المتغيرات المحدِّدة لمستوى الأجر وبسبب عدم

<sup>(8)</sup> استخدمت الصيغة اللوغاريتمية لدالة الأجر للتقليل من مشكلة Heteroscedasticity.

توفر كافة المتغيرات أو الخصائص الشخصية للفرد المؤثرة على مستوى الأجر في عينة البحث، وهذا أمر طبيعي في أي عينة بحث فقد اقتصرت المتغيرات المستقلة independent variables على:

# المجموعة الأولى: متغيرات ذات صلة مباشرة بالإنتاجية وتشمل:

1 - التعليم: يقاس بسنوات الدراسة وهذا متوفر بعينة البحث.

2 - الخبرة: تقاس بالسنوات التي عملها الفرد منذ بخوله سوق العمل، ونظراً العدم توفر الخبرة في عينة البحث فقد جرى اتباع طريقتين، طريقة منسر (Mincer) التي تقتضي طرح سنوات التعليم بالإضافة إلى خمس سنوات من العمر (الخبرة = العمر – سنوات التعليم – 5)، أما الطريقة الثانية فتتطلب طرح خمس عشرة سنة من العمر (الخبرة = العمر – 15) ثم الأخذ بأقل تقدير، وإن اتباع هذا الأسلوب يقلل من تضخم سنوات الخبرة أو التدريب خاصة أن العينة تحتوي على نسبة كبيرة من أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة.

## المجموعة الثانية: تشمل المتغيرات التي ليست لها صلة مباشرة بالإنتاجية وهي:

1 - الحالة الاجتماعية: متزوج أل غير متزوج؛ حيث استخدم البحث متغيراً صورياً dummy variable للدلالة على الحالة الاجتماعية يأخذ قيمة (واحد) للمتزوجين و(صفر) لغير ذلك.

 2 - عدد الأبناء: توفر لنا العينة عدد الأبناء في كل أسرة وكان التركيز على الأبناء غير العاملين من الطلبة ومن هم أقل من خمس عشرة سنة.

3 - الجنسية: توفر العينة جنسية العامل سواء أكان كويتياً أم غير كويتي واستُخدم متغير صوري للدلالة على الجنسية يأخذ قيمة (واحد) للكويتي و(صفر) لغير ذلك.

## ب - النتائج:

يظهر الجدول (3) نتائج تقدير دالة الاجر للذكور والإناث العاملين في القطاعين الحكومي والخاص باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (OLS) التي

<sup>(9)</sup> نعترف برجود الاختيار المتحين Selectivity bias بسبب احتمال كون لفتيار الفود للقطاع الذي يعمل به متغيراً دلطيا endogenous ويمكن التعلق مع هذه المشكلة باستخدام طريقة (Pickman, 1979)، ويسبب قصور في المتغيرات المتوفرة في عيثة البحث مما يؤدي إلى صعوبة تقدير الاختيار القطاعي للفود، لذلك رأينا استخدام طريقة LD لتقدير دأة الاجرء مع افتراض أن لختيار الفود للقطاع الذي يعمل به متغير خارجي exogenous.

على أساسها سيتم تحليل اختلاف الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص إلى مكوناته للتوصل إلى الريع الاقتصادي العائد للعمالة الحكومية من الجنسين ذكوراً وإناثاً.

جدول (3) نتائج تقدير دالة الأجر للقطاع الحكومي والخاص حسب النوع (نكور/إناث) (المتغير التابع: اللوغاريتم الطبيعي للأجور والمرتبات الشهرية Lnw)

| حكومي    | القطاع ال       | القطاع الخاص    |                | المتغيرات المستقلة |  |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|--|
| ذكور     | إناث            | ذكور            | إناث           | المتعيرات المستعلة |  |
| .037     | .076            | .075            | .086           | سنوات التعليم      |  |
| (39.18)  | (55.51)         | (51.67)         | (18.61)        |                    |  |
| .008     | .021<br>(26.62) | .014<br>(15.81) | .016<br>(6.13) | سنوات الخبرة       |  |
| .026     | 004             | .049            | 0009           | عدد الأطفال        |  |
| (15.81)  | (-2.20)         | (15.67)         | (100)          |                    |  |
| .463     | 005             | .418            | 138            | الحالة الاجتماعية  |  |
| (31.71)  | (0.36)          | (18.16)         | (-3.017)       |                    |  |
| .393     | .479            | .698            | .802           | الجنسية            |  |
| (36.50)  | (38.52)         | (15.84)         | (9.48)         |                    |  |
| 4.801    | 4.163           | 4.025           | 3.902          | الثابت             |  |
| (233.03) | (134.12)        | (149.45)        | (45.88)        |                    |  |
| .42      | .62             | .48             | .41            | R <sup>2</sup>     |  |
| 1.74     | 1.81            | 1.68            | 1.72           | D.W.               |  |

الأرقام بين القوسين تمثل اختبار «ت» (t-statistics).

- الذكور: طبقاً لنتائج تقدير دالة الأجر للذكور العاملين في القطاع الحكومي والخاص - جدول (3) - فإن متوسط لوغاريتم أجر الذكور العاملين في القطاع الحكومي يساوي 6.008 ( $\overline{X}_g$   $\overline{B}_g$ ) ، والذكور العاملين في القطاع الخاص يساوي 5.502 ( $\overline{X}_g$   $\overline{X}_g$ ) بفارق قدره 506. لصالح الذكور العاملين في القطاع الحكومي، أما بالصيغة التقدية فإن متوسط أجر الذكور العاملين في القطاع الحكومي يساوي 405 ينانير (antilogy 6.008)، ومتوسط أجرهم في القطاع الخاص يساوي 245 يناراً (antilogy 5.502) بفارق قدره 160 ييناراً لصالح الذكور العاملين في القطاع الحكومي يحصلون في المتوسط على الحكومي أي أن الذكور العاملين في القطاع الحكومي يحصلون في المتوسط على

أجور تفوق نظيرتها في القطاع الخاص بمقدار 160 ديناراً أو ما يساوي 65% من أجور النكور العاملين في القطاع الخاص.

هذا الاختلاف الإجمالي للأجور بين القطاعين الحكومي والخاص (506. =  $10\overline{w}_{p}$  -  $10\overline{w}_{p}$  -  $10\overline{w}_{p}$  -  $10\overline{w}_{p}$  -  $10\overline{w}_{p}$  كل قطاع واختلافاً في هيكل الأجور (معاملات دالة الأجر في كل قطاع) - معادلة (6) - وهذا ما سنحاول تعرُّفه كلِّ على حدة.

إن الاختلاف الإجمالي للأجور العائد لاختلاف هيكل الأجور أو ما يطلق عليه الريع الاقتصادي فهو عبارة عن الفرق بين متوسط لوغاريتم الأجر الافتراضي للذكور العاملين في القطاع الحكومي مستخدمين هيكل الأجور في القطاع الحاص للذكور العاملين في القطاع الحكومي ( $\overline{X}_g$  Bg) ويساوي 5.941 أو فقدياً الفعلي للذكور العاملين في القطاع الحكومي ( $\overline{X}_g$  Bg) ويساوي 6.008 ونقدياً يساوي 405 دنائير بفارق قدره 6.07 بالصيغة اللوغاريتمية أو 25 ديناراً بالصيغة النقية، معنى ذلك أن الذكور العاملين في القطاع الحكومي يحصلون على زيادة في الأجر غير مرتبطة بخصائصهم الشخصية أو ربع اقتصادي يساوي 25 ديناراً، وهذه الزيادة تشكل حوالى 10% من أجور الذكور العاملين في القطاع الخاص.

بعد استبعاد الاختلاف في الأجور العائد لاختلاف هيكل الأجور – الريع الاقتصادي – (25 ديناراً) من الاختلاف الإجمالي للأجور بين القطاعين الحكومي والخاص (160 ديناراً) نحصل على الاختلاف في الأجور العائد لاختلاف الخصائص الشخصية للعاملين في كل قطاع، وهذا يساوي 135 ديناراً لصالح الذكور العاملين في القطاع الحكومي أو ما يشكل 55% من أجور الذكور العاملين في القطاع الخاص.

كما يوضح الجدول (4) المساهمة النسبية لكل متغير يفسر الاختلاف الكلي للأجور للذكور بين القطاعين الحكومي والخاص، إن الإشارة الموجبة تعني ميزة لصالح القطاع الحكومي (مساهمة إيجابية لاختلاف الأجر الإجمالي) أما الإشارة السلابة فتعنى ميزة لصالح القطاع الخاص.

ويوضح العمود (1) من جدول (4) المساهمة النسبية للخصائص الشخصية، والملاحظ أن جميع الخصائص الشخصية للذكور فيما عدا سنوات الخبرة لصالح العاملين في القطاع الحكومي (إشارة موجبة) وأنها تفسر حوالي 87% من الاختلاف الإجمالي للأجور بين القطاعين الحكومي والخاص دلالة على أن 87% من اختلاف الاجور بين القطاعين يعود إلى أن الذكور في القطاع الحكومي يتميزون

بارتفاع مستوى تعليمهم وأن غالبيتهم من الكويتيين ومن المتزوجين ويعولون عدداً أكبر من الأطفال بالمقارنة إلى الذكور العاملين في القطاع الخاص.

أما العمود (2) من الجدول (4) فإنه يوضح المساهمة النسبية لاختلاف هيكل الأجور بين القطاعين (الريع الاقتصادي)، والملاحظ أن اختلاف هيكل الأجور يساهم بحوالي 13% من الاختلاف الإجمالي للأجور بين القطاعين الحكومي يساهم بحوالي 13% من الاختلاف الإجمالي للأجور بين القطاعين الحكومي والخاص، وأن معظم هذه المساهمة نتيجة لاختلاف الجزء الثابت الشخصية للنكور العاملين في القطاع وليس لارتفاع العائد على الخصائص الشخصية للعامل العاملين في القطاع الحكومي، وهذا واضح من خلال الإشارة الموجبة للقيمة المرتفعة للجزء الثابت والإشارة السالبة لعوائد الخصائص الشخصية للعامل (معاملات دالة الأجور)، مما يقدم دليلاً على أن القطاع الحكومي يعطي ريعاً اقتصادياً للذكور العاملين في شكل مكافأة ثابتة أو ميزة ثابتة في الأجر Fixed الخبرة... إلخ) حيث الملاحظ أن مساهمتها بالسالب دلالة على انخفاض عائد الخصائص الشخصية للعامل (مثلاً التعليم، الخصائص الشخصية للعامل مقارنة بالقطاع الخاص، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات الربع الاقتصادي للذكور العاملين في القطاع الحكومي (Gunderson, 1979). (Iindauer & Sabot 1983; Prescott & Wandschneider, 1999; Terrell 1993)

جدول (4) المساهمة النسبية للمتغيرات المستقلة لاختلاف الأجور للذكور

| ة للوغاريتم احْتلاف الأجور                                                          |                                                                                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| هيكل الأجر<br>(wage structural)<br>(b <sub>g</sub> -b <sub>p</sub> ) X <sub>g</sub> | الخصائص الشخصية<br>(Endowments)<br>(X <sub>s</sub> -X <sub>p</sub> )b <sub>p</sub> | المتغيرات المستقلة |
| .7761                                                                               |                                                                                    | الثابت             |
| 4021                                                                                | .0615                                                                              | سنوات التعليم      |
| ~.1160                                                                              | 0071                                                                               | سنوات الخبرة       |
| .1002                                                                               | .0963                                                                              | عدد الأطفال        |
| .0366                                                                               | .0217                                                                              | الحالة الاجتماعية  |
| ~.1267                                                                              | .2662                                                                              | الجنسية            |
| .0677                                                                               | .4386                                                                              | II XI              |
| .50                                                                                 | الإجمالي                                                                           |                    |

الإناث: طبقاً لنتائج تقدير دالة الأجر للإناث العاملات في القطاع الحكومي والخاص – جدول (3) – فإن متوسط لوغاريتم أجر الإناث العاملات في القطاع الحكومي يساوي 5.73 ( $\overline{X}_8$   $\overline{X}_8$   $\overline{X}_8$  )، والإناث العاملات في القطاع الخاص يساوي الحكومي يساوي أو إلى مقابق في القطاع الحكومي يساوي أو بالصيغة النقدية فإن متوسط أجر الإناث العاملات في القطاع الحكومي يساوي 308 دنانير (5.731 (antilog 5.731) والإناث العاملات في القطاع الخاص يساوي أدراراً لعاملات في القطاع الحكومي يحصلن ديناراً (antilog 5.167) بفارق قدره 133 ديناراً لصالح العاملات في القطاع الحكومي يحصلن بالمتوسط على أجور تفوق نظيرتها في القطاع الخاص بمقدار 133 ديناراً أو ما يساوي 76% من أجور الإناث العاملات في القطاع الخاص بمقدار 133 ديناراً أو ما للأجور بين القطاعين الحكومي والخاص إنما يعكس اختلافاً في هيكل الأجور واختلافاً في الخطاع.

إن الاختلاف العائد لاختلاف هيكل الأجور أو ما يطلق عليه الريع الاقتصادي هو عبارة عن الفرق بين متوسط لوغاريتم الأجر الافتراضي للإناث العاملات في القطاع المحكمي مستخدمين هيكل الأجور في القطاع الخاص ( $\overline{X}_g$   $\overline{R}_g$ ) ويساري 279 ويناراً، ومتوسط لوغاريتم الأجر الفعلي للإناث العاملات في القطاع المحكومي ( $\overline{X}_g$   $\overline{R}_g$ ) ويساوي 5.731 أو نقدياً يساوي 308 دنانير بفارق قدره .997 بالصيغة اللوغاريتمية أو 29 ديناراً بالصيغة النقدية. إن في ذلك دلالة على أن الإناث العاملات في القطاع المحكومي يحصلن على ربع اقتصادي يساوي 29 ديناراً أو ما يشكل حوالي 17% من أجور الإناث العاملات في القطاع الخاص.

وللتوصل إلى الاختلاف في الأجور العائد لاختلاف الخصائص الشخصية للعاملات في كل قطاع نقوم باستبعاد الاختلاف في الأجور العائد لهيكل الأجور، أو الربع الاقتصادي وقدره 29 بيناراً من الاختلاف الإجمالي للأجور وقدره 133 بيناراً لتحصل على اختلاف في الأجر قدره 104 بنانير وهو ما يشكل 59% من أجور الإحاث العاملات في القطاع الخاص.

يوضح الجدول (5) المساهمة النسبية لكل متغير يفسر الاختلاف الكلي لأجور الإناث بين القطاعين الحكومي والخاص. وتعني الإشارة الموجبة ميزة لصالح القطاع الحكومي أما الإشارة السالبة فتعني ميزة لصالح القطاع الخاص. يوضح العمود (1) من جدول (5) المساهمة النسبية للخصائص الشخصية، والملاحظ أن الخصائص الشخصية للإناث (التعليم، الخبرة، الجنسية) جاءت لصالح العاملات في القطاع الحكومي (إشارة موجبة) وأنها تقسر حوالي 83% من الاختلاف الكاجور، وهذا دلالة على أن 83% من الختلاف الأجور بين القطاعين يعود إلى أن الإناث العاملات في القطاع الحكومي يتميزن بارتفاع مستويات تعليمهن وخبرتهن، وأن غالبيتهن من الكريتيات مقارنة بالإناث العاملات في القطاع الخاص.

أما العمود (2) من جدول (5) فيوضح المساهمة النسبية لاختلاف هيكل الأجور بين القطاعين (الربع الاقتصادي). والملاحظ أن اختلاف هيكل الأجور بين يسهم بحوالي 17% من الاختلاف الإجمالي أي أن 17% من اختلاف الأجور بين يسهم بحوالي من شكل عائد ليس له علاقة بالإنتاجية أو هو ربع اقتصادي، وأن معظم هذه المساهمة في شكل ميزة ثابتة في الأجر Fixed premium، وهذا واضح من الإشارة الموجبة للقيمة المرتفعة للجزء الثابت. وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات العائد الاقتصادي للإناث العاملات في القطاع الحكومي. (1979, Kaneltopoulos, 1997; Shapiro & Stelcner 1989).

جدول (5) المساهمة النسبية للمتغيرات المستقلة لاختلاف الأجور للإناث

| ة للوغاريتم الحتلاف الأجور                                                          |                                                                                    |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| هيكل الأجر<br>(wage structural)<br>(b <sub>g</sub> -b <sub>p</sub> ) X <sub>g</sub> | الخصائص الشخصية<br>(Bndowments)<br>(X <sub>g</sub> -X <sub>p</sub> )b <sub>p</sub> | المتغيرات المستقلة |  |
| .2604                                                                               |                                                                                    | الثابت             |  |
| 1390                                                                                | .0575                                                                              | سنوات التعليم      |  |
| .0727                                                                               | .0059                                                                              | سنوات الخبرة       |  |
| 0157                                                                                | 0007                                                                               | عدد الأطفال        |  |
| .1008                                                                               | 0070                                                                               | الحالة الاجتماعية  |  |
| 1824                                                                                | .4114                                                                              | الجنسية            |  |
| .0968                                                                               | .4671                                                                              |                    |  |
| .56                                                                                 | الإجمالي                                                                           |                    |  |

يمكن تلخيص النتائج السابقة (للذكور والإناث) في جدول موحد كما هو موضح في الجدول (6).

جدول (6) ملخص لنتائج البحث

| نكور  | إناث  |                     |                                 |
|-------|-------|---------------------|---------------------------------|
|       |       |                     | متوسط الأجر في                  |
| 6.008 | 5.731 | الصيغة اللوغاريتمية | القطاع الحكومي                  |
| 405   | 308   | K.D                 | _                               |
| 5.502 | 5.167 | الصيغة اللوغاريتمية | متوسط الأجر                     |
| 245   | 175   | K.D                 | في القطاع الخاص                 |
| .506  | .564  | الصيغة اللوغاريتمية | إجمالي اختلاف الأجور            |
| 160   | 133   | K.D .               |                                 |
| 65    | 76    | %                   | كنسبة من أجر القطاع الخاص       |
| .067  | .097  | الصيغة اللوغاريتمية | الريع الاقتصادي                 |
| 25    | 29    | K.D                 |                                 |
| 10    | 17    | %                   | كنسبة من أجر القطاع الخاص (K.D) |
| 16.   | 22    | %                   | كنسبة من إجمالي الاختلاف (K.D)  |
| .439  | .467  | الصيغة اللوغاريتمية | اختلاف الخصائص                  |
| 135   | 104   | K.D                 |                                 |
| 55    | 59    | %                   | كنسبة من أجر القطاع الخاص (K.D) |
| 84    | 78    | %                   | كنسبة من إجمالي الاختلاف (K.D)  |

### الخلاصة:

يستخلص من هذه الدراسة الآتي:

1 - أن هناك تفاوتاً أو اختلافاً في الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص لصالح العمالة الحكرمية، ومقدار هذا الاختلاف يتفاوت بين الذكور والإناث. فالذكور يحصلون على زيادة في الأجر مقدارها 160 ديناراً أو ما يشكل حوالي 65% من أجور الذكور العاملين في القطاع الخاص، أما الإناث فيحصلن على زيادة في الأجر مقدارها 133 ديناراً أو ما يشكل حوالي 76% من أجور العاملات في القطاع الخاص.

2 - أن العمالة الحكومية تحصل على ربع اقتصادي أو عائد ليس له علاقة بالإنتاجية يساوي 25 ديناراً للذكور أو ما شكل 10% من أجور العاملين في القطاع

الخاص مقارنة بـ 29 ديناراً للإناث أو ما يشكل 17% من أجور العاملات في القطاع الخاص دلالة على ارتفاع الربع الاقتصادي للإناث مقارنة بربع الذكور.

3 – أن الريع الاقتصادي العائد للعمالة الحكومية هو عبارة عن ميزة ثابتة في الأجر Fixed premium ليس لها علاقة بإنتاجية العامل الحكومي، مما يعني مبالغة سياسة الأجور الحكومية في تقييم إنتاجية العامل وبالتالي الأجر.

4 – من النتائج السابقة يمكن القول إن سياسة الأجور الحكومية لا تأخذ في الاعتبار فقط العوامل الاقتصادية كمحدد للإنتاجية والأجر بل إن للعوامل السياسية والاجتماعية دور فعال في تحديد الأجور في القطاع الحكومي مما ترتب عليه ارتفاع أجور العاملين في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص.

إن سياسة المغالاة في الأجر في القطاع الحكومي أنت إلى سوء توزيع للموارد البشرية داخل الاقتصاد الكويتي، فقد تكدست العمالة الكويتية في القطاع الحكومي للاستفادة من ميزة الأجر وفتحت المجال للعمالة الوافدة للسيطرة على القطاع الخاص.

كما أن سياسة المغالاة في الآجر أسهمت في تضخم باب الآجور والرواتب مما أثقل الموازنة العامة للدولة.

لذلك توصي هذه الدراسة بأنه لخفض مساهمة باب الرواتب والأجور فإن الأمر لا يتطلب فقط خفض أعداد العاملين في القطاع الحكومي، بل يتطلب إعادة النظر في سياسة الأجور الحكومية الحالية ومحاولة تحييد تأثير العوامل الأخرى التي ليس لها علاقة بإنتاجية العامل مما يعني خفض الأجور الحكومية لتعكس إلى حد كبير إنتاجية العامل والقضاء على أي ميزة أخرى مثل الربع الاقتصادي كما دلت نتائج هذه الدراسة، لذلك نرى أن الأجر الحكومي يجب أن ينخفض بمقدار يتراوح بين 10 و17% مما سيؤدي إلى خفض باب الأجور والمرتبات. والإسهام في خفض عجز الموازنة العامة للدولة. وقد يدفع ذلك جزءاً من العمالة الحكومية إلى العمل في القطاع الخاص.

#### المصادر

- ديوان الخدمة المدنية (يرنيو 1997). التقرير الفصلي للقوى العاملة، الكريت: ديوان الخدمة المدنية. وليد الوهيب (1997). الأجور وتصحيح الاختلالات الاقتصادية. ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي الثالث للاقتصاديين الكريتيين، الكريت، أبريل 1997.
- وليد الوهيب (1997 ب). الإحلال الوغليغي.. هل هو خيار استراتيجي لحل مشكلة التوظف والعمالة بدولة الكويت. دراسة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثالث للاقتصاديين الكديت، الكديت، الاربا، 1997.
- Beker, G. (1975). Human capital. The University of Chicago Press, 2nd ed.
- Belman, D., & Heywood J. (1989). Government wage differential: A sample selection approach. Applied Economics, 21: 477-438.
- Corbo, V., & Stelcner, M., (1983). Earning determination and labor market: Gran Santiago. Journal of Development Economics, 12 (3): 251-242.
- Gaag, J., Stelcner, M., & Vijverberg, W. (1989). Wage differential and moonlighting by civil servants: Evidence from Cote Divories and Peru. The World Bank Economic Review, 1.3: 67-95.
- Gunderson, M. (1978). Public sector wage determination: A review of the literature. In D.K. Foor, (Ed.), Public employment and compensation in Canada. Toronto: Bufferworth Co.
- Gunderson, M. (1979). Earning differential between the public and private sector. Canadian Journal of Economics, 12 (2): 228-242.
- Heckman, J. (1979). Sample bias as a specification error. *Econometrica*, 47: 153-162.
- House, W. (1984). Labor market segmentation: Evidence from Cyprus. World Development, 12 (4): 403-418.
- Kanellopoulos, C. (1997). Public private wage differential in Greece. Applied Economics, 92: 1023-1032.
- Lindauer, D., & Sabot, R.H. (1983). The public private wage differential in a poor urban economy. *Journal of Developments Economics*, 12 (3): 137-152.
- Little, R. (1985). A note about models for selectivity bias. *Econometrica*, 53, (6): 1469-1474.
- Malkiel, B., & Malkiel, J. (1973). Male female pay differential in professional employment. *American Economic Review*, 63: 693-705.
- Mann, P., & Kapoor B. (1988). Earning differential between public, private and joint sectors in Pungab (India). Journal of Development Studies, Oct. 97-111.
- Mincer, J. (1958) Investment in human capital and personal income distribution. Journal of Political Economy, 56 (4): 281-302.

- Mincer, J. (1974). Schooling: Experince and earning. New York: National Bureau of Economic Research and Columbia University Press.
- Mohan, R. (1986). Work, wage, and welfare in a developing metropolis: Consequences of growth in Bogota, Columbia. New York: Oxford University Presses.
- Oaxaca, R. (1973). Male female earning differential. *International Economic Review*, 14: 693-709.
- Olsen, R. (1980). A least square correction for selectivity bias. *Econometrica*, 48 (7): 1815-1821.
- Prescott, D., & Wandschneider, B. (1999). Public private sector wage differential in Canada - evidence from the 1991 and 1982 survey of consumer finance. Applied Economics, 31: 723-731.
- Robinson, C., & Tomes, N. (1984). Union wage differential in the public and private sectors: A simultaneous equation specification. *Journal of Labor Economics*, January.: 106-127.
- Shapiro, D.M., & Stelcher, M. (1989). Canadian public private sector earning differential 1970-1980. Industrial Relation, 28 (1): 72-81.
- Shultz, T.W. (1960). Investment in human capital. Presidential address delivered at the seventy - third annual meeting of the American Enonomic Association. St. Louis, Mo. December 28.
- Smith, S. (1976). Pay differential between federal government and private sector workers. *Industrial and Labor Relation Review*, 29: 179-197.
- Terrell, K. (1993). Public private wage differential in Haiti: Do public servants earn a rent. *Journal of Development Economics*, 42: 293-314.

مقدم في إبريل 2000. أجيز في إبريل 2001.



# المستوى المعرفي وتصنيف باناتين للذكاء لذوى الاحتياجات الخاصة

صلاح أحمد مراد\*

أمان أحمد محمود\*

ملخص: هدفت هذه الدراسة إلى تعرف العلاقة بين أبعاد المستوى المعرفي وأبعاد النكاء في التصنيف الثلاثي (باناتين) لمجموعات من ذوي الاحتياجات الخاصة (التخلف العقلي، بطيئي التعلم، المضطربين انفعالياً)، كما هدفت إلى تعرف الفروق بين هذه المجموعات في متغيرات الدراسة وإمكانية التمييز بين المجموعات. وقد طبق اختبار المستوى المعرفي واختبار وكسار على ثلاث مجموعات من نوي الاحتياجات الخاصة تتراوح أعمارهم بين 9 و 12 سنة. وشملت المجموعات: التخلف العقلى 60 طفلاً وطفلة (30 ذكوراً و 30 إناثاً)، بطيئي التعلم 22 طفلاً (12 ذكوراً، 10 إناثاً)، ومجموعة الاضطراب الانفعالي 60 طفلاً (30 نكوراً، 30 إناثاً). وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباطات موجبة مرتفعة بين أبعاد المستوى المعرفي وأبعاد الذكاء في تصنيف باناتين، وكذلك وجود فروق دالة بين المجموعات الثلاث في التصنيف الثلاثي للنكاء (باناتين): العلاقات، والمفاهيم، والتتابع، وفي الذكاء اللفظى والعملى والمجموع الكلى على اختبار وكسلر لذكاء الأطفال لصالح مجموعة الأضطراب الانفعالي. وتوجد أيضاً فروق دالة في متغيرات الدراسة ترجع إلى العمر الزمني؛ حيث كان الأطفال الأكبر عمراً أعلى من الأصغر. وتدل نتائج الدراسة على أن أبعاد المستوى المعرفي يمكن استخدامها في تصنيف مجموعات نوى الاحتياجات الخاصة.

المصطلحات الأساسية: المستوى المعرفي، تصنيف باناتين للذكاء، نوى الاحتياجات الخاصة.

 <sup>#</sup> قسم علم النفس التربوي، كلية التربية، جامعة الكويت.

#### مقدمة:

تزايد اهتمام الباحثين في العالم العربي بنوي الاحتياجات الخاصة في العقود الثلاثة الماضية. وقد أجري العديد من الدراسات التي تركز على خصائص كل فئة وكيفية التعرف عليها وأساليب رعايتها. كما أنشئ العديد من المؤسسات التربوية في العالم العربي التي تهتم برعاية نوي الاحتياجات الخاصة، وأصبح من المألوف إقامة الندوات والمؤتمرات التي تركز على دراسة العوامل والظروف المحيطة بنوي الفئات الخاصة وكيفية مواجهتها وتهيئة البيئة الملائمة لكل فئة منهم.

وتستخدم معظم الدول العربية درجات اختبار وكسلر ومقاييسه الغرعية في تشخيص دري الاحتياجات الخاصة وتصنيفهم إلى فئات محددة، كما أنها تستعين ببعض المقاييس الأخرى التي تخص كل فئة منهم والتي تفيد في التشخيص والتصنيف. وقد أثبت العديد من الدراسات القدرة التشخيصية لدرجات اختبار وكسلر.

كما تدل مختلف الدراسات على قدرة الاختبارات المعرفية على التمييز بين نوي Differential Ability (DAS) الاحتياجات الخاصة مثل مقياس القدرات الفارقة (California Achievement Test (CAT) واختبار كاليفورنيا للقدرات المعرفية Weddock - Johnson Tests of Achievement واختبار وودكوك – جونسون المعدل Revised (WJ-R) واختبار وكسلر التحصيلي Test (WIAT)، واختبار القدرات الرياضية المعدل (KMR)، ومن الطبيعي أن تميز هذه الاختبارات بين نوي الاحتياجات الخاصة لارتباطها المرتفع بدرجات اختبار وكسلر، فكل منها يقيس بعض القدرات العقلية.

وقد وجد أن ارتباط درجات اختبار وكسلر للذكاء مع أبعاد اختبار وكسلر للتحصيل يتراوح بين 0.55 و 0.79 لذوي صعوبات التعلم، وبين 0.6 و 0.89 للمتخلفين عقلياً وبين 0.24 و 0.78 للعاديين (Slate, 1994).

ويقوبنا هذا إلى إشكالية علاقة القدرات العقلية والتحصيل التي نالت اهتمام كثير من علماء النفس وأجري حولها (وما زال) مئات الدراسات، وهي الدراسات التى توصلت إلى وجود علاقة قوية بينهما تتراوح بين 0.5، 0.7.

ومن المؤكد أن التحصيل الدراسي يعتمد على القدرات العقلية، كما أن كل مجال من مجالاته يعتمد على قدرات خاصة به، ولهذا فإن القدرة العقلية العامة (الذكاء) أصبحت لا تجد صدى كبيراً في التنبؤ بالتحصيل الدراسي في مجالاته المختلفة، مثل القدرات العقلية النوعية أن الانتواع المختلفة من النكاء. كما أن الاهتمام المتزايد بنظريات تعدد الذكاء تتعارض مع فكرة العامل العام المسئول عن نشاطات الذكاء. وعلى الرغم من القصور في حل الخلاف بين نظريات القدرة العامة والذكاء المتعدد، فإنه من الضروري للتفسير الإكلينيكي أن تقهم العلاقة بين الدرجات الفرعية لاختبار الذكاء والقدرة العامة (Kaufman, 1990) فكل اختبار فرعي يساعد المتخصصين في تعرّف البروفيل المميز لكل فئة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقد قسمت مقاييس وكسلر إلى مقاييس لفظية وأخرى عملية، ويختلف الاداء على هذه الاختبارات لدى ذوي صعوبات التعلم، والاضطراب الانقعالي، والتخلف العلي عن العاديين (Bolen, 1998)، قد توصل سلات (Slate, 1995) إلى أن مجموعة صعوبات التعلم أعلى من المتخلفين عقلياً في النكاء العملي واللفظي، كما وجد أن النكاء العملي أعلى من النكاء اللفظي لمجموعة صعوبات التعلم. بينما لم يجد (Gutkin, 1979) فروقاً بين مجموعات المعوقين وصعوبات التعلم والمتخلفين عقلياً في الذكاء اللفظي والعملي.

وقد درس ناجليري (Naglieri, 1982) الفروق بين نوي صعوبات التعلم والمتخلفين عقلياً والعاديين، ولم يجد فروقاً بين صعوبات التعلم والعاديين، في النكاء اللفظي. وقد استخدم «جروسمان، وجالفن» (Grossman & Galvin, 1989) الدكاء اللفظي. وقد استخدم «جروسمان، وجالفن» (المنجات الفرعية لاختبار وكسلر مع 105 أطفال ممن لديهم مشكلات في التعلم، ووجد أن الاستدلال أعلى من التذكر، والمثيرات ذات المعنى أعلى من المجردة، وكثرة التعبير أعلى من قلة التعبير.

وأجرت «سميث» وزميلاتها (Smith, et al., 1995) براسة على 60 طفلاً (31 عاديين، 29 صعوبات التعلم) تتراوح اعمارهم بين 5 و 15 سنة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة بين المجموعتين في الاستدلال، والتذكر، والمثيرات الطويلة والمختصرة، والتعبير الزائد والقليل. ولم تجد فروقاً دالة في المثيرات ذات المعنى أو المجردة، ووجدت أيضاً أن الذكاء العملي أعلى من اللفظي لمجموعة صعوبات التعلم وكذلك الاستدلال أعلى من التذكر، والمثيرات الطويلة أعلى من المختصرة، وذات المعنى أعلى من المجردة.

وقد أجريت عدة دراسات لبحث علاقة الذكاء اللفظي والعملي بالتحصيل الدراسي.

فقد وجد ولكنسون (Wilkinson, 1993) علاقة بين الذكاء اللفظي والقراءة، وبين الذكاء والرياضيات (Vance & Fuller, 1995) لرتباطاً بين الدكاء (Vance & Fuller, 1995) لرتباطاً بين درجات وكسلر وقدرة الهجاء بقيمة 0.68 وارتباطاً بقيمة 0.8 مع الرياضيات. وتوصلت سميث وآخرون (Smith et al., 1993) إلى معاملات ارتباط مع أبعاد التحصيل والذكاء اللفظي تتراوح بين 0.51 و 0.66 والذكاء العملي بين 0.45 و 0.51 مع عينة من ذوي صعوبات التعلم حجمها 37 تلميذاً وأعمارهم من 6 إلى 16 سنة.

وقام فيلبس (Pheeips, 1996) بدراسة على 120 طفلاً وطفلة من نوي صعوبات التعلم عددهم (40)، واضطراب الانتباه والنشاط الزائد عددهم (40)، واضطراب الانتباه والنشاط الزائد عددهم (40). وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباطات دالة بين درجات الذاكرة الفظية والذاكرة الكلية في التحصيل مع درجات وكسلر، بينما ارتبطت درجات الذاكرة البصرية مع درجات وكسلر العملي والكلي والمصورة والرقمية.

وقد اقترح باناتين (Bannatyne, 1968, 1974) إعادة تصنيف درجات اختبار وكسار بناء على دراسة عاملية إلى ثلاثة مكونات هي: الفهم اللفظي (المفاهيم)، والتنظيم الإدراكي (العلاقات المكانية)، والتتابع، وقد وضح استخدامها في التعرف إلى نوي صعوبات التعلم. وقد راجع روجل (Rugel, 1974) 25 دراسة تتضمن أطفالاً نوي صعوبات تعلم ووجد تأييداً لتصنيف باناتين.

كما أشارت دراسة سميث وآخرين 1977 (في: أحمد عبدالله، 1992) إلى أن نمط أداء نوي صعوبات التعلم يماثل ما أشار إليه باناتين! أي أنه كان مرتفعاً في العلاقات المكانية عن المفاهيم، والمفاهيم أعلى من التتابع، لكنه لم يجد هذا النمط لنوي النكاء الأقل من 75، بل يكاد يكون أداء خاصاً بالأطفال النين يعانون من صعوبات في التعلم.

ونكرت دراسة وبستر ولافايت 1980 (في: أحمد عبدالله، 1992) أن 100% من المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم والمضطربين انفعالياً كان التنبؤ بأنهم سوف يكونون من فثة صعوبات التعلم، وهذه النتيجة تقلل من القيمة التشخيصية لتصنيف باناتين؛ لانه فشل في التمييز بين هذه الفئات الثلاث.

وقد ذكر وكسلر (1991) في دليل اختبار WISC-III أن عاملَي التتابع وسرعة العمليات لذوي صعوبات التعلم أقل من العوامل الأخرى.

وأجرى أحمد عبدالله (1992) دراسة لمقارنة المتخلفين عقلياً والمتأخرين

دراسياً وبطيئي التعلم في أبعاد تصنيف باناتين. وقد وجد أن العلاقات المكانية أعلى من المتابع، من المفاهيم والتتابع المجموعات الثلاث، كما أن العلاقات المكانية أعلى من التتابع، والتتابع أعلى من المفاهيم للمتخلفين عقلياً. ويعني هذا أن بروفيل الابعاد الثلاثة يختلف باختلاف المجموعات.

وقد قارن براكن ومكوام Brackan & Mccullum) بين عاملَي التتابع وسرعة الأداء لوكسلر في مجموعات من العاديين ونوي صعوبات التعلم والمتخلفين عقلياً ومضطربي الانتباه، ووجد أن مجموعة المضطربين أقل من العاديين، ولم بجد فروقاً أخرى.

وقد درس سلات (Slate, 1995) الفروق بين أبعاد باناتين الثلاثة لنوي صعوبات التعلم والمتخلفين عقلياً ووجد أن درجات الأبعاد تختلف باختلاف المجموعات؛ حيث كانت المفاهيم أعلى من العلاقات المكانية في المجموعتين، بينما لم يجد فروقاً بين المفاهيم والتتابع في المجموعتين. ووجد أن التتابع أعلى من العلاقات المكانية لدى صعوبات التعلم، في حين أن التتابع كان أقل من العلاقات المكانية للمتخلفين عقلياً.

وقد بحث تشاي (Chae, 1999) علاقة قصور الانتباه مع أبعاد وكسار اللفظي والتتابع وسرعة الأداء لعينة من مضطربي الانتباه حجمها 40 فرداً (28 ذكوراً، 12 إناتاً) تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 سنة بمتوسط قدره 10.3 سنة، ووجد ارتباطاً سلبياً بين قصور الانتباه وكل من الذكاء العملي (-0.46) والذكاء الكلي (-0.46) والمعلومات (-0.46) وترتيب الأشياء (-0.46) وتعني هذه الارتباطات السالبة أن من لديهم مشكلات في تركيز الانتباه لا يؤدون جيداً المهام العملية والبصرية والعمليات المتتابعة.

وتتضع قلة الدراسات التي اهتمت ببحث الفروق بين نوي الاحتياجات الخاصة في أبعاد باناتين لدرجات وكسلر: المفاهيم، والعلاقات المكانية، والتتابع، وكذلك نمط بروفيل هذه الأبعاد لفئات نوى الاحتياجات الخاصة.

ويبدو أن أبعاد باناتين تركز على العمليات العقلية المعرفية التي نالت اهتمام كارول (Carrol, 1993)، حيث قام بإعادة تحليل بيانات 460 دراسة عاملية أجريت خلال خمسين عاماً، وتوصَّل إلى تحديد ثمانية عوامل للذكاء الإنساني؛ هي: الذكاء السائل، والذكاء المتبلور، والذلكرة العامة، والإدراك البصري، والإدراك السمعي، والقدرة على الاسترجاع، والسرعة المعرفية، وسرعة العمليات.

وقد أُعِنَّت اختبارات معرفية لقياس العديد من المكونات العقلية المعرفية لمثل هذه النظرية ومنها اختبار وودكوك – جونسون الذي يقيس سبعة مكونات بينما معظم اختبارات الذكاء لا تتعدى في قياسها أكثر من أربعة مكونات (Bolen et al., 1997) كما أن لاختبارات المستوى المعرفي (مثل دليل المستوى المعرفي) علاقات مرتفعة مع كل من أبعاد التحصيل والذكاء، فقد وجد أوفرتون وأبرسون (Overton & Apperson, 1989) ملى ارتباطات دالة بين درجات اختبار المستوى المعرفي واختبار بيبدي التحصيلي على عينة من 30 طالباً جامعياً.

وقد اختار إيفز وكتشان (In: Eaves et al., 1990a) عينة من الشباب الجانحين لدراسة العلاقة بين درجات اختبار المستوى المعرفي واختبار بيبدي Peabody التحصيلي، وتوصلا إلى ارتباط دليل المستوى المعرفي مع الرياضيات 0.64 والقراءة 0.65 وفهم القراءة 0.75 والهجاء 0.59 والمعلومات العامة 0.69 والتحصيل الكلي 0.74.

وأجرى إيفز وصبوتينك (Eaves & Subotink, 1989) دراسة على مجموعة من الأطفال الموهوبين، حيث قارن العلاقة بين اختبار المستوى المعرفي واختبار كاليفورنيا التحصيلي بعد فاصل زمني منته 14 شهراً من تطبيق الاختبارين. وتوصلت الدراسة إلى معامل ارتباط 0.70 مع الرياضيات، و0.5 مع القراءة، و0.69 مع الكتابة اللغوية، و0.73 مع الدرجة الكلية.

وفي دراسة أخرى لإيفز وآخرين (Eaves et al., 1989) على مجموعة من أطفال الصفين الثالث والرابع الابتدائي وجد أن معامل ارتباط دليل المستوى المعرفي هو 0.69 مم الرياضيات، و 0.61 مم القراءة.

وبتكرار الدراسة على عينة أخرى لإيفز وآخرين (Eaves et al., 1990A) من أطفال الروضة والصفين الثاني والثالث الابتدائي ظهرت ارتباطات دالة بين دليل المستوى المعرفي والرياضيات (0.72) ومع القراءة (0.55).

كما أجرى إيفز وآخرين (Baves, et al., 1990b) دراسة على مجموعة حجمها 38 تلميذاً في مدرسة خاصة في الصفوف من الروضة حتى الصف الثاني عشر، ووجدوا ارتباطات دالة بين أبعاد المستوى المعرفي واختبارين للتحصيل (KMR, هوجدوا ارتباطات دالمستوى المعرفي الخمسة (الاستدلال WRMT) المفطي والمجرد والحسابي والذاكرة ودليل المستوى المعرفي) مع الدرجات القرعية

الست لاختبار القراءة WRMT بين 0.5 و 0.76 ومع درجات اختبار KMR للرياضيات بين 0.7 و 0.84.

وأجرى ماسون ووينك (Mason & Wenck, 1989) دراسة عاملية للفروق المعرفية بين مجموعتين من نوي صعوبات التعلم والمضطربين انفعالياً، ووجدوا فروقاً في التكرين العاملي للمجموعتين.

وفي دراسة إيفز (Eaves, 1992) على 52 من نوي صعوبات التعلم، و66 من الدين توصل إلى ارتباطات مرتفعة بين درجات المستوى المعرفي واختبازي KMR للرياضيات، وودكوك للقراءة، كما استخدم درجات المستوى المعرفي الثلاث (المستوى المعرفي، WRMT, KMR) في تصنيف الأفراد حيث جرى تصنيف 81% منهم تصنيفاً صحيحاً.

وفي دراسة حديثة (امان محمود وآخرون، 1997) على 152 طفلاً (76 منهم بطيئو التعلم و76 عاديون) وأعمارهم من 9 إلى 12 سنة، توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة بين العاديين وبطيئي التعلم في أبعاد المستوى المعرفي: الاستدلال اللفظي والمجرد والحسابي، والذاكرة، كما وجدت ارتباطات دالة موجبة بين كل من الاستدلال اللفظي والحسابي والذاكرة مع القلق والاكتئاب والإجهاد، وسلبي مع العداوة لمجموعة الذكور بطيئي التعلم. أما الاستدلال المجرد فقد ارتبط إيجابياً مع القلق والاكتئاب والعداوة وسلبياً مع الإجهاد، بينما في مجموعة الإناث بطيئي التعلم فقد ارتبطت الأبعاد الأربعة للمستوى المعرفي ارتباطاً موجباً مع الاكتئاب والعداوة وسابياً مع الإجهاد، بينما في مجموعة الإناث بطيئي التعلم فقد ارتبطت الأبعاد الأربعة للمستوى المعرفي ارتباطاً موجباً مع الاكتئاب والعداوة وسالباً مع القلق والإجهاد النفسي.

ومن الملاحظ أن أبعاد المستوى المعرفي في حاجة إلى مزيد من الدراسات باستخدام عينات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى الرغم من أهمية اختبار الذكاء والقيمة التشخيصية له واعتباره مصدراً في لتحديد نسب الذكاء وقياس القدرات المختلفة فإن الملاحظ أن هناك قصوراً في الدراسات في مجال دراسة قدرته على التصنيف والتمييز بين فئات الإعاقة المختلفة. وتنبع أهمية الدراسة من الاهتمام بتشخيص نوي الاحتياجات الخاصة من خلال التصنيف الثلاثي لاختبار وكسلر (المفاهيم، العلاقات المكانية، التتابع) وأبعاد اختبار المستويات المعرفية (الاستدلال اللفظي، والمجرد، والحسابي، والذاكرة). ويبدو من

الأهمية بمكان أن نحاول تعرُّف نمط أداء مجموعات من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التصنيف الثلاثي لباناتين ومقياس المستويات المعرفية.

وتحاول هذه الدراسة بحث الفروق بين ثلاث مجموعات من نوي الاحتياجات الخاصة في أبعاد المستوى المعرفي وإمكانية استخدام هذه الأبعاد بالإضافة إلى أبعاد وكسلر التي اقترحها باناتين في تصنيف المجموعات.

## مشكلة الدراسة:

تهتم هذه الدراسة ببحث الفروق بين ثلاث مجموعات من ذوي الاحتياجات الخاصة: الاضطراب الانفعالي، بطيئ التعلم، والمتخلفون عقليا في أبعاد النكاء (تصنيف باناتين الثلاثي) وأبعاد المستوى المعرفي. كما تهتم ببحث العلاقة بين أبعاد النكاء وأبعاد المستوى للكل مجموعة من المجموعات الثلاث.

## فروض الدراسة:

اعتماداً على نتائج الدراسات السابقة في نفس المجال يضع الباحثان الفروض التالية موضم الاختبار:

- 1 توجد علاقات دالة بين أبعاد المستوى المعرفي وأبعاد الذكاء.
- 2 توجد فروق دالة بين مجموعات: الاضطراب الانفعالي، ويطيئي التعلم، والمتخلفين عقلياً في أبعاد المستوى المعرفي وأبعاد الذكاء التي حددها باناتين.
  - 3 يختلف بروفيل النمط المعرفى لكل مجموعة من المجموعات الثلاث.
- 4 لا توجد فروق دالة بين الذكور والإناث في أبعاد المستوى المعرفي وأبعاد الذكاء.
- 5 توجد فروق دالة بين الأطفال الصغار والكبار في أبعاد المستوى المعرفي
   وأبعاد الذكاء فى كل مجموعة من المجموعات الثلاث.
- 6 لا يوجد تفاعل دال بين العمر والمجموعة في أبعاد المستوى المعرفي وأبعاد الذكاء.

### مقاهيم الدراسة:

أبعاد النكاء: يقصد بها تصنيف باناتين الثلاثي ويتضمن: المفاهيم، والعلاقات المكانية، والتتابع.

المفاهيم: وتشمل اختبارات المفردات، والفهم، والمتشابهات، وتتصل هذه المجموعة أساساً باللغة، وتركز على الفهم اللفظى للكلمات والمعلومات. العلاقات المكانية: تشمل اختبارات رسوم المكعبات وتجميع الأشياء وتكميل الصور، وهي تركز على القدرة على التنظيم الإدراكي، وتتطلب القدرة على تناول الأشياء بشكل رمزى أو مباشر في الفراغ.

التتابع: يشمل اختبارات الحساب وإعادة الأرقام والترميز، ويهتم بمدى الانتباه والتركيز أثناء إجراء العمليات، وترتبط هذه المجموعة بالقدرة على الاحتفاظ بتتابع أو تسلسل المثيرات السمعية والبصرية في مجال الذاكرة قصيرة المدى والقدرة على التركيز والانتباه.

المستوى المعرفي: يشير إلى ما لدى الفرد من معلومات ومعالجات للمعلومات واستراتيجيات استخدام تلك المعلومات في مواجهته للمشكلات. ويعكس المستوى المعرفي خصائص التكوين المعرفي من عمليات وتجهيز ومعالجات (فتحي الزيات، 1995).

ويتضمن المستوى المعرفي عدة أبعاد (أمان محمود وآخرون 1997)، وهي:

1 - الاستدلال اللفظي: يتمثل في تعرُّف المفردات وصور التشابه والاختلاف
والفهم وصور التناظر اللغري والتناقضات والأمثال. ويمثل الاستدلال اللفظي فهم
الكلمة المنطوقة.

- 2 الاستدلال المجود: يتعلق بعوامل التصور المرئي والمتناظرات الرقمية والعلاقات الشكلية والإغلاق البصري والعناصر المفقودة وطي الورقة، ويشير التصور البصرى المجرد إلى الأفكار والمفاهيم أكثر من الخصائص المحسوسة.
- 3 الاستدلال الحسابي: يضم موضوعات الحساب البسيط، ويتدرج في الصعوبة حتى الوصول إلى حل المشاكل الرقمية، كما يتضمن بناء المعادلات وسلاسل الأرقام والمفردات الرقمية.
- 4 الذاكرة: تتمثل في تمكن الفرد من استرجاع الصور الذهنية والسمعية التي مرت به، وتسهم الذاكرة بقدر محدود في التقييم المعرفي العام.

المضطربون انفعاليا: يشير إلى التغيرات المتكررة في الحالة المزاجية وعدم ثبات الانفعالات لدى الطفل على أنها مظاهر لعدم الثبات والاستقرار الانفعالي، ويعرف في هذه الدراسة بأنه مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطفل في ثلاثة مجالات سلوكية هي: السلوك العدواني، والسلوك الجنسي، والسلوك اللالجتماعي (فتحى عبدالرحيم، 1980).

بطيئو التعلم: هم الأطفال الذين تتراوح نسبة نكاثهم بين 70 و 84، ويطلق عليهم أحياناً الفئة الكدِّيَّة وهم أقرب إلى العاديين من حيث القدرة على المواءمة، إلا أن قدراتهم على التعلم محدودة (أحمد عبدالله، 1992).

المتخلفون عقلياً: هم الأطفال الذين تكون نسبة ذكائهم 70 فاقل على اختبار فردي للذكاء، ويتسمون بقصور واضح في الأداء والوظائف العقلية المرتبطة باثنين أن آكثر من مجالات السلوك التوافقي.

ومن خصالهم تأخر اللغة والنمو الحركي، ولديهم مشكلات في التحدث والانتباه والإدراك والذاكرة والتفكير المنطقي، ويصعب عليهم تطبيق ما تعلموه كما أن لديهم قصوراً في الجوانب المعرفية (Hawkins - Shepard, 1992).

#### إجراءات الدراسة

#### العبنة:

تكونت عينة الدراسة من 142 طفلاً وطفلة من المدارس الابتدائية بمحافظة القاهرة، تتراوح أعمارهم بين 9 و12 سنة بمتوسط 10 سنوات وأحد عشر شهراً وانحراف معياري 1.09 سنة.

وتشمل مجموعات: الاضطراب الانفعالي 60 طفلاً وطفلة (30 نكراً ، 30 انشى)، وبطيش التعلم 22 طفلاً وطفلة (10 نكور، 12 أنثى)، والتخلف العقلي 60 طفلاً وطفلة (30 نكراً، 30 انثى).

وقد أجريت مقارنة بين المجموعات في العمر الزمني وبلغت قيمة ف (0.97) وهي غير دالة كما أن الفروق بين الجنسين لكل مجموعة غير دالة كما أن الفروق بين الجنسين لكل مجموعة غير دالة كما أن

جدول (1) الفروق بين الجنسين للمجموعات الثلاث في العمر الزمني

| _    |       | إناث       |    |       | ڏکور       | المجموعة |                    |
|------|-------|------------|----|-------|------------|----------|--------------------|
| - ت  | ٤     | م (بالشهر) | ن  | ٤     | م (بالشهر) | ن        | سبسوعه             |
| 0.11 | 14.82 | 131.07     | 30 | 14.28 | 130.67     | 30       | الاضطراب الانفعالي |
| 1.88 | 4.58  | 134.90     | 10 | 5.43  | 133.00     | 12       | بطيئو التعلم       |
| 0.16 | 14.32 | 129.63     | 30 | 13.44 | 129.07     | 30       | التخلف العقلي      |

#### الأدوات:

استخدمت الدراسة اختباري وكسلر للنكاء والمستوى المعرفي؛ حيث جرى تطبيقهما فردياً على أفراد عينة الدراسة.

#### أ - اختبار وكسلر - الكويت لذكاء الأطفال:

بتمتع هذا الاختبار بمعاملات صدق وثبات مرتفعة في دراسات عربية عديدة تراوحت بين 0.78 و 0.85، ويشمل المقياس 11 اختباراً فرعياً تقيس الوظائف العقلية؛ وهي: اختبارات المعلومات، والفهم العام، والمتشابهات، والاستدلال الحسابي، وإعادة الارقام، والمفردات، وترتيب الصور، وتكميل الصور، ورسوم المكعبات، وتجميع الاشياء، ورموز الأرقام، كما يقسم هذا المقياس إلى قسمين: اختبارات الذكاء اللفظي، والعملي (رجاء أبو علام، 1989). ويقيس الاختبار نسب النكاء، ويتم استخدام درجات الاختبارات الفرعية لحساب درجات أبعاد التصنيف الثلاثي الذي اقترحه (باناتين).

#### ب - اختبار المستوى المعرفي:

أغدُّ الاختبار (Algozzine et al., 1988) وهو يتمتع بمعاملات صدق وثبات مرتفعة في الدراسات التي أجريت عليه في المجتمعات الأجنبية، وقدم الاختبار للعربية أمان محمود وآخرون (1997) وهو مُعَد للمتعلمين من أعمار 5 سنوات حتى 21 سنة، ويستخدم لتقويم المعرفة والاستدلال، ويهتم بقياس: الاستدلال اللفظي، والاستدلال المجرد، والاستدلال الحسابي، والذاكرة، بالإضافة إلى المستوى المعرفي العام.

وقد حسب أمان محمود وآخرون (1997) معاملات اتساق أبعاد المستوى المعرفي مع الدرجة الكلية لعينة 76 طفلاً وطفلة من العاديين وبطيئي التعلم، وقد تراوحت معاملات الاتساق بين 1.0 و 0.76 وجميعها دالة. كما وجدت فروق دالة بين المجموعتين في أبعاد المستوى المعرفي مما يعد دليلاً على قدرة الاختبار على التمييز بين المجموعتين.

وقد جرى حساب معامل ثبات كرونباك «آلفا» باستخدام بيانات عينة الدراسة الحالية، وبلغ معامل الثبات 0.95 للعينة الكلية، كما بلغ 0.92 للمضطربين انفعالياً، 0.92 للمتخلفين عقلياً، و0.95 لبطيئي التعلم.

كما حُسبت معاملات ارتباط أبعاد المقياس مع الذكاء لمجموعة 60 طفلاً وطفلة من العاديين وبلغت 0.89 مع الاستدلال اللفظي، و0.93 مع الاستدلال المجرد، و0.82 مع الاستدلال الحسابي، و0.73 مع الذاكرة، و0.89 مع السرعة المعرفية، و0.91 مع المستوى المعرفى العام. وهي تعد أدلة صدق اختبار المستوى المعرفي.

وسوف تبحث هذه الدراسة الفروق بين مجموعات ذوي الاحتياجات الخاصة في أبعاد الذكاء وأبعاد المستوى المعرفي، وعلاقة أبعاد المستوى المعرفي مع أبعاد الذكاء لمجموعات ذوى الاحتياجات الخاصة مما يعد دليلاً آخر على صدق الاختبار.

## نتائج الدراسة

لاختبار صحة الفروض جرى تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية التالية: معامل الارتباط البسيط، واختبار ت، وتحليل التباين الأحادي والثنائي، وتحليل تباين القياس المتكرر لأبعاد المستوى المعرفي وأبعاد الذكاء، وتوضح الجداول (من 2 إلى 10) نتائج الدراسة.

ويتضح من الجدول (2) أن جميع معاملات الارتباط بين أبعاد المستوى المعرفي وأبعاد النكاء دالة وهي تتراوح بين 40.0 و 60.0 لمجموعة بطيئي التعلم، وبين 7.3 و0.9 و0.9. لمجموعة الاضطراب الانفعالي، وبين 0.92 و0.5. لمجموعة الاضطراب الانفعالي، وبين 0.92 و0.5. لمجموعة التخلف العقلي. كما يتضح أن أقل الارتباطات بين العلاقات المكانية وأبعاد المستوى المجموعة بطيئي التعلم، وقد يرجع ذلك إلى صغر حجم المجموعة وانخفاض مدى درجاتها، أما أعلى الارتباطات فكان بين النكاء العملي وأبعاد المستوى المعرفي في المجموعات الثلاث، وكذلك بين المستوى المعرفي الكلي وأبعاد الذكاء لمجموعة الاضطراب الانفعالي، وتدل النتائج بالجدول (2) على صحة الفرض الأول. كما أن ارتفاع معاملات الارتباط بين أبعاد المستوى المعرفي وأبعاد الذكاء تعد دليلاً على صدق أبعاد المستوى المعرفي.

جدول (2) معاملات الارتباط بين أبعاد المستوى المعرفي وأبعاد الذكاء

| الذكاء<br>الكلي | الذكاء<br>العملي | الذكاء<br>اللفظي | التتابع | العلاقات<br>المكانية | المفاهيم | أبعاد الذكاء<br>أبعاد المستوى<br>المعرفي | المجموعة           |
|-----------------|------------------|------------------|---------|----------------------|----------|------------------------------------------|--------------------|
| 0.88            | 0.87             | 0.87             | 0.82    | 0.86                 | 0.90     | الاستدلال اللفظي                         | ( ) - ))           |
| 0.87            | 0.84             | 0.87             | 0.85    | 0.81                 | 0.83     | الاستدلال المجرد                         | الاضطراب<br>الدن » |
| 0.94            | 0.92             | 0.94             | 0.91    | 0.87                 | 0.93     | الاستدلال الحسابي                        | الانفعالي          |
| 0.91            | 0.80             | 0.79             | 0.79    | 0.73                 | 0.79     | الذاكرة                                  | (ن = 60)           |
| 0.95            | 0.94             | 0.95             | 0.92    | 0.89                 | 0.94     | المستوى المعرفي الكلي                    |                    |
| 0.88            | 0.88             | 0.79             | 0.74    | 0.61                 | 0.86     | الاستدلال اللفظى                         |                    |
| 0.94            | 0.89             | 0.88             | 0.83    | 0.55                 | 0.89     | الاستدلال المجرد                         | بطيئو<br>التعلم    |
| 0.94            | 0.93             | 0.85             | 0.83    | 0.51                 | 0.85     | الاستدلال الحسابي                        |                    |
| 0.94            | 0.89             | 0.88             | 0.86    | 0.40                 | 0.85     | الذاكرة                                  | (ن = 22)           |
| 0.96            | 0.94             | 0.88             | 0.84    | 0.56                 | 0.90     | المستوى المعرفي الكلي                    |                    |
| 0.86            | 0.85             | 0.82             | 0.81    | 0.80                 | 0.80     | الاستدلال اللفظى                         |                    |
| 0.85            | 0.83             | 0.81             | 0.77    | 0.75                 | 0.78     | الاستدلال المجرد                         | التخلف             |
| 0.91            | 0.90             | 0.86             | 0.87    | 0.85                 | 0.86     | الاستدلال الحسابي                        | العقلي ١           |
| 0.92            | 0.91             | 0.87             | 0.89    | 0.87                 | 0.87     | الذاكرة                                  | (ن = 60)           |
| 0.90            | 0.87             | 0.85             | 0.85    | 0.83                 | 0.84     | المستوى المعرفي الكلي                    |                    |

أما الفرض الثاني الخاص بالفروق بين المجموعات الثلاث في أبعاد المستوى المعرفي والذكاء، فيوضح الجدول (3) نتائج تحليل التباين الأحادي. وقد ظهرت فروق دالة عند مستوى 0.001 بين المجموعات الثلاث في جميع الأبعاد. وباستخدام اختبار (شفيه) لمقارنة متوسطات المجموعات وجد أن متوسط مجموعة الاضطراب الانفعالي أعلى من متوسط مجموعة بطيئي التعلم، وأعلى من متوسط مجموعة التخلف العقلي في جميع الأبعاد، ما عدا بُعد العلاقات المكانية؛ حيث لم يظهر فرق دال بين متوسطي مجموعتي الاضطراب الانفعالي وبطيئي التعلم. كما أن متوسط مجموعة بطيئي التعلم أعلى من متوسط مجموعة الخلف العقلي في جميع الابعاد.

وتعد هذه النتائج منطقية لأن مجموعة الاضطراب الانفعالي أعلى من المجموعتين في أبعاد الذكاء وبالمثل في أبعاد المستوى المعرفي، بينما مجموعة بطيئي التعلم أعلى من مجموعة التخلف العقلي.

جدول (3) تحليل التباين الأحادي للفروق بين المجموعات في أبعاد المستوى المعرفي والذكاء

| الفروق<br>باستخدام طريقة شفيه | مستوى<br>الدلالة | نسبة<br>ف | مج<br>مربعات<br>الخطا<br>(د.ح=139) | مج<br>مربعات<br>المجموعات<br>(د.ح=2) | المتغير           |
|-------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| المجموعة 1> مج 2 > مج 3       | 0.001            | 385.31    | 1191.00                            | 6602.97                              | الاستدلال اللفظي  |
| المجموعة 1> مج 2 > مج 3       | 0.001            | 285.24    | 968.28                             | 3974.03                              | الاستدلال المجرد  |
| المجموعة 1> مج 2 > مج 3       | 0.001            | 390.21    | 674.90                             | 3789.22                              | الاستدلال الحسابي |
| المجموعة 1> مج 2 > مج 3       | 0.001            | 309.89    | 442.43                             | 1972.75                              | الذاكرة           |
| المجموعة 1> مج 2 > مج 3       | 0.001            | 379.55    | 11548.64                           | 62577.79                             | المستوى المعرفي   |
| المجموعة 1> مج 2 > مج 3       | 0.001            | 233.72    | 11017.78                           | 37051.18                             | المفاهيم          |
| المجموعتان 1، 2 > مج 3        | 0.001            | 79.62     | 3425.69                            | 3924.71                              | العلاقات المكانية |
| المجموعة 1> مج 2 > مج 3       | 0.001            | 288.02    | 5032.94                            | 20857.65                             | التتابع           |
| المجموعة 1> مج 2 > مج 3       | 0.001            | 293.62    | 17451.96                           | 73731.03                             | الذكاء اللفظي     |
| المجموعة 1> مج 2 > مج 3       | 0.001            | 204.74    | 24033.51                           | 70801.82                             | الذكاء العملي     |
| المجموعة 1> مج 2 > مج 3       | 0.001            | 256.33    | 19467.16                           | 71798.63                             | الذكاء الكلي      |

ولإجراء المقارنة بين أبعاد المستوى المعرفي وأبعاد باناتين للنكاء أجري تحليل تباين القياس المتكرر بين المجموعات باستخدام أبعاد المستوى المعرفي ورجد أن قيمة ف = 748.8 وهي دالة عند مستوى 0.001 وتدل على اختلاف المجموعات في أبعاد المستوى المعرفي، ويوضح الشكل (1) هذا الاختلاف. كما أجري تحليل تباين القياس المتكرر بين المجموعات باستخدام أبعاد باناتين للنكاء وكانت قيمة ف = 32.3 وهي دالة عند مستوى 0.001 وتدل على اختلاف

المجموعات في أبعاد الذكاء؛ حيث كانت المفاهيم أعلى من التتابع والعلاقات المكانية وكذلك التتابع أعلى من العلاقات المكانية ويوضح الشكل (2) هذه الاختلافات.

ويتضح من الشكلين 1 و2 ارتفاع متوسطات مجموعة الاضطراب الانفعالي عن بطيئي التعلم عن المتخلفين عقلياً في أبعاد المستوى المعرفي وأبعاد الذكاء. كما يتضح من الشكل (2) تقارب متوسطي مجموعتي الاضطراب الانفعالي ويطيئي التعلم في العلاقات المكانية، بينما متوسط مجموعة التخلف العقلي أقل منهما بمستوى دلالة 0.001، ويتضح أيضاً أن متوسطات المجموعات في بُعدَي المفاهيم والتتابع متباعدة بدرجة تدل على تمايز المجموعات في مُدين البعدين.

وتؤيد هذه النتائج الفرضين الثاني والثالث، وتتسق النتائج مع ما توصل إليه سلات (Slate, 1995) بانخفاض درجات المتخلفين عقلياً عن المضطربين انفعالياً. كما أن متوسط درجات الذكاء العملي أعلى من الذكاء اللفظي للمجموعات الثلاث. وتختلف نتائج الدراسة الراهنة عن نتائج دراسة سميث وآخرين (1995, Smith et al., 1995) في ارتفاع متوسط درجات العلاقات المكانية عن المفاهيم والتتابع لمجموعة صعوبات التعلم، حيث توصلت الدراسة الحالية إلى ارتفاع متوسط درجات المفاهيم عن التتابع والعلاقات المكانية، ومتوسط العلاقات المكانية هو أقل المتوسطات.

وبتقق نتائج الدراسة (جرئياً) مع نتائج دراسة سلات (Slate, 1995) في ارتقاع متوسط درجات المفاهيم عن العلاقات المكانية، بينما تختلف عنها في أن متوسط العلاقات المكانية آقل من التتابع بمستوى دلالة مرتفع (0.001) وقد يرجع هذا الاختلاف إلى كون العلاقات المكانية تعتمد كثيراً على تركيز الانتباه الذي تقيسه اختبارات التتابع، وربما ترجع إلى أن أعمار أقراد العينة تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و12 سنة، وقد تكون القدرات المكانية لا زالت في طور النمو مما أدى إلى ضعف درجاتهم على اختبارات العلاقات المكانية.

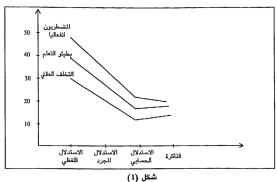

سطن (١) بروفيل أبعاد المستوى المعرفي لكل مجموعة من المجموعات الثلاث

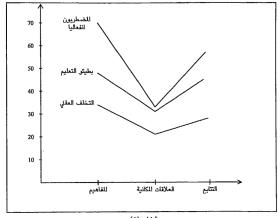

شكل (2) بروفيل أبعاد الذكاء (باناتين) لكل مجموعة من المجموعات الثلاث

أما اختبار صحة الفرض الرابع عن الفروق بين الذكور والإناث في أبعاد المستوى المعرفي والذكاء، فتوضح الجداول أرقام 4، 5، 6 عدم وجود فروق دالة بين الجنسين. وتتسق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة، وقد أدى هذا إلى دمج الجنسين معاً في التحليلات التالية.

ولدراسة الفروق بين الأعمار الزمنية في أبعاد المستوى المعرفي والذكاء فقد قسمت كل مجموعة إلى مستويين عمريين هما: الأصغر ويشمل الأعمار الأقل من 11 سنة، والأكبر ويشمل الأعمار 11 و 12 سنة.

وتوضح الجداول أرقام 7 و 8 و 9 الفروق بين مستويي العمر لكل من المجموعات الثلاث في أبعاد المستوى المعرفي والذكاء ويتبين من الجداول وجود فروق دالة عند مستوى 0.001 في جميع الأبعاد ما عدا بُعد العلاقات المكانية لمجموعة بطيئي التعلم؛ حيث لم تصل الفروق بين مستويي العمر إلى مستوى الدلالة الإحصائية (ت = 1.90) غير دالة).

وتتسق هذه النتائج مع مبادئ النمو العقلي ومع ما توصلت إليه الدراسات السابقة، عدا العلاقات المكانية لبطيئي التعلم فقد يرجع السبب إلى صغر حجم عينة بطيئي التعلم. وتؤيد النتائج الموضحة الفروق العمرية في أبعاد المستوى المعرفي وأبعاد الذكاء التى يهتم بها الفرض الخامس.

أما اختبار صحة الفرض السادس عن التفاعلات الثنائية (المجموعة × العمر) فقد أُجري تحليل تباين ثنائي، ويوضح جدول (10) وجود تفاعلات دالة بين المجموعة والعمر في جميع الأبعاد ما عدا الاستدلال المجرد.

ويتبين من فحص المتوسطات الفرعية أن زيادة متوسطات المتخلفين عقلياً مع العمر الزمني في أبعاد المستوى المعرفي أكثر من زيادة متوسطات المضطربين انفعالياً وبطيئي التعلم ما عدا الاستدلال المجرد؛ حيث تتقارب زيادة المتوسطات مع العمر.

وقد اختلف الأمر مع أبعاد النكاء حيث وجد أن زيادة متوسطات المضطربين انفعالياً مع العمر الزمني أعلى من زيادة متوسطات المتخلفين عقلياً وبطيئي التعلم كما أن زيادة متوسطات المتخلفين عقلياً مع العمر الزمني أكبر من بطيئي التعلم.

جدول (4) المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيم ت بين النكور والإناث لمجموعة الاضطراب الانفعالي

| الدلالة | ú    | (30)  | إناث   | (30)  | ذكور   |                       |
|---------|------|-------|--------|-------|--------|-----------------------|
|         | J    | ٤     | ۴      | ٤     | م      |                       |
| غير دال | 0.14 | 2.70  | 45.43  | 2.69  | 45.53  | الاستدلال اللفظي      |
| غير دال | صفر  | 3.13  | 33.43  | 3.09  | 33.43  | الاستدلال المجرد      |
| غير دال | 0.19 | 2.10  | 23.23  | 1.99  | 23.33  | الاستدلال الحسابي     |
| غير دال | صقر  | 1.37  | 21.83  | 1.37  | 21.83  | الذاكرة               |
| غير دال | 0.09 | 8.65  | 123.93 | 8.36  | 124.13 | المستوى المعرفي الكلي |
| غير دال | 0.24 | 15.76 | 97.30  | 15.13 | 98.27  | الذكاء اللفظى         |
| غير دال | 0.17 | 15.72 | 108.90 | 14.71 | 109.57 | النكاء العملي         |
| غير دال | 0.13 | 12.90 | 86.30  | 12.37 | 68.73  | المفاهيم              |
| غير دال | 0.05 | 6.72  | 32.90  | 6.24  | 33.73  | العلاقات المكانية     |
| غير دال | صقر  | 7.81  | 53.93  | 7.04  | 53.93  | التتابع               |
| غير دال | 0.21 | 15.52 | 103.10 | 14.71 | 103.92 | الذكاء الكلي          |

جدول (5) المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيم ت بين الذكور والإناث لمجموعة بطيثي التعلم

| الدلالة | ٥    | (10)  | إناث   | (12) | ذكور  |                       |
|---------|------|-------|--------|------|-------|-----------------------|
| 447331  | ٥    | ٤     | ٩      | ٤    | ٩     |                       |
| غير دال | 0.40 | 1.66  | 37.90  | 2.02 | 37.58 | الاستدلال اللفظى      |
| غير دال | 0.70 | 1.58  | 27.40  | 2,13 | 26.83 | الاستدلال المجرد      |
| غير دال | 0.41 | 1.71  | 17.40  | 1.88 | 17.08 | الاستدلال الحسابي     |
| غير دال | 0.54 | 0.97  | 18.40  | 1.03 | 18.17 | الذاكرة               |
| غير دال | 0.53 | 5.63  | 101.10 | 6.83 | 99.67 | المستوى المعرفي الكلي |
| غير دال | 1.79 | 5.30  | 86.40  | 4.70 | 64.58 | الذكاء اللفظى         |
| غيردال  | 0.13 | 5.56  | 88.30  | 5.15 | 88.00 | الذكاء العملي         |
| غير دال | 1.40 | 2.90  | 47.80  | 3.34 | 45.92 | المفاهيم              |
| غير دال | 0.29 | 2.17  | 31.60  | 2.10 | 31.33 | العلاقات المكانية     |
| غير دال | 0.64 | 2.84  | 43.60  | 2.76 | 42.83 | التتابع               |
| غير دال | 0.97 | 5.167 | 78.35  | 4.75 | 76.29 | الذكاء الكلي          |

جدول (6) المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيم ت بين الذكور والإناث لمجموعة التخلف العقلي

| الدلالة | ٥    | (30)  | ، إناث | (30)  | ڏکور  |                       |
|---------|------|-------|--------|-------|-------|-----------------------|
|         |      | ٤     | ۴      | ٤     | ٩     |                       |
| غير دال | 0.48 | 3.33  | 30.87  | 3.60  | 30.43 | الاستدلال اللفظى      |
| غير دال | 0.22 | 2.26  | 22.00  | 2.53  | 21.87 | الاستدلال المجرد      |
| غير دال | 0.46 | 2.40  | 12.20  | 2.62  | 11.90 | الاستدلال الحسابي     |
| غير دال | 0.44 | 2.24  | 13.87  | 2.40  | 13.60 | الذاكرة               |
| غير دال | 0.42 | 10.05 | 78.93  | 10.99 | 77.80 | المستوى المعرفي الكلي |
| غير دال | 0.94 | 7.29  | 45.37  | 7.03  | 47.63 | الذكاء اللفظى         |
| غير دال | 1.18 | 14.13 | 62.70  | 11.74 | 58.73 | الذكاء العملي         |
| غير دال | 1.06 | 5.22  | 34.23  | 4.97  | 32.83 | المفاهيم              |
| غير دال | 1.80 | 4.38  | 23.13  | 3.11  | 21.37 | العلاقات المكانية     |
| غير دال | 0.97 | 5.63  | 28.30  | 4.98  | 26.97 | التتابع               |
| غير دال | 1.13 | 10.46 | 56.03  | 9.09  | 53.18 | الذكاء الكلي          |

جدول (7) المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيم ت بين الأصغر والأكبر عمراً لمجموعة الاضطراب الانفعالي في أبعاد المستوى المعرفي والذكاء

| الدلالة |       | (31)  | الأكبر | (29) | الأصغر |                       |
|---------|-------|-------|--------|------|--------|-----------------------|
| ,       |       | 3     | ۴      | ٤    | ٩      | 1                     |
| 0.001   | 16.18 | 0.91  | 47.81  | 1.34 | 43.00  | الاستدلال اللفظي      |
| 0.001   | 7.17  | 2,53  | 35.45  | 1.96 | 31.28  | الاستدلال المجرد      |
| 0.001   | 12.30 | 1.03  | 24.94  | 1.12 | 21.52  | الاستدلال الحسابي     |
| 0.001   | 9.85  | 0.43  | 22.87  | 1,10 | 20.72  | الذاكرة               |
| 0.001   | 13.38 | 4.02  | 131.06 | 4.40 | 116.52 | المستوى المعرفي الكلي |
| 0.001   | 10.82 | -8.53 | 109.81 | 9.27 | 84.93  | الذكاء اللفظي         |
| 0.001   | 10.40 | 10.32 | 120.87 | 7.48 | 96.79  | الذكاء العملي         |
| 0.001   | 13.24 | 6.51  | 78.94  | 6.07 | 57.38  | المفاهيم              |
| 0.001   | 10.58 | 5.01  | 38.29  | 1.98 | 28.00  | العلاقات المكانية     |
| 0.001   | 8.25  | 5.21  | 59.13  | 4.86 | 48.38  | التتابع               |
| 0.001   | 11.01 | 9.16  | 115.34 | 7.96 | 90.89  | الذكاء الكلى          |

جدول (8) المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيم ت بين الأصغر والأكبر عمراً لمجموعة التخلف العقلي في أبعاد المستوى المعرفي والذكاء

| الدلالة | ت     | (30) | الأكبر | (30) | الأصغ |                                      |
|---------|-------|------|--------|------|-------|--------------------------------------|
| 40,00   | Ĭ     | ٤    | ۴      | ٤    | ۴     |                                      |
| 0.001   | 11.11 | 1.07 | 33.47  | 2.56 | 27.83 | الاستدلال اللفظى                     |
| 0.001   | 9.41  | 0.68 | 23.77  | 2.02 | 20.10 | الاستدلال اللفظي<br>الاستدلال المجرد |
| 0.001   | 16.71 | 0.60 | 14.30  | 1.35 | 9.80  | الاستدلال الحسابي                    |
| 0.001   | 17.67 | 0.38 | 15.83  | 1.25 | 11.63 | الذاكرة                              |
| 0.001   | 13.31 | 2.36 | 87.37  | 7.02 | 69.37 | المستوى المعرفي الكلي                |
| 0.001   | 14.06 | 2.82 | 54.73  | 3.96 | 42.27 | الذكاء اللفظي                        |
| 0.001   | 14.52 | 5.01 | 72.67  | 4.99 | 48.77 | الذكاء العملي                        |
| 0.001   | 16.00 | 1.90 | 38.10  | 2.48 | 28.97 | الذكاء العمليّ<br>المقاهيم           |
| 0.001   | 15.56 | 2.17 | 25.70  | 1.10 | 18.80 | العلاقات المكانية                    |
| 0.001   | 19.26 | 1.87 | 32.53  | 2.07 | 7     | التتابع                              |
| 0.001   | 19.86 | 3.24 | 63.70  | 3.82 | 45.52 | الذكاء الكلي                         |

جدول (9) المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيم ت بين الأصغر والاكبر عمراً لمجموعة بطيئي التعلم في أبعاد المستوى المعرفي والذكاء

| الدلالة |       | (13) | الأكبر | ر (9) | الأصة |                                |
|---------|-------|------|--------|-------|-------|--------------------------------|
| الدلائه | ٥     | ع    | ۴      | ٤     | ٩     |                                |
| 0.001   | 5.38  | 1.4  | 38.67  | 0.49  | 35.71 | الاستدلال اللفظي               |
| 0.001   | 8.56  | 0.94 | 28.20  | 0.76  | 24.71 | الاستدلال المجرد               |
| 0.001   | 12.25 | 1.03 | 18.27  | 0.1   | 15.00 | الاستدلال الحسابي              |
| 0.001   | 9.44  | 0.52 | 18.87  | 0.1   | 17.00 | الذاكرة                        |
| 0.001   | 8.68  | 3.40 | 104.00 | 1.13  | 92.43 | المستوى المعرفي الكلي          |
| 0.001   | 6.10  | 3.50 | 96.13  | 2.21  | 60.29 | الذكاء اللفظى                  |
| 0.001   | 6.48  | 3.23 | 91.00  | 2.52  | 82.00 | الذكاء اللفظي<br>الذكاء العملي |
| 0.001   | 5.18  | 2.26 | 48.40  | 1.89  | 43.29 | المفاهيم "                     |
| غير دال | 1.90  | 10.2 | 32.00  | 1.60  | 30.29 | العلاقات المكانية              |
| 0.001   | 6.13  | 1.54 | 44.67  | 1.91  | 40.00 | التتابع                        |
| 0.001   | 7.64  | 2.95 | 80.07  | 1.22  | 71.14 | الذكاء الكلي                   |

جدول (10) تحليل التباين الثنائي (المجموعة × العمر) لإبعاد المستوى المعرفي والذكاء

| اتجاهات الفروق                                                                                                                                 | دلالة<br>التفاعل | تقاعل<br>المجموعات ×<br>العمر | مستويات<br>العمر | المجموعات | قيم ف                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| لصالح المضطربين ثم بطيئي التعلم ثم<br>المتخلفين. وزيادة متوسطات المتخلفين<br>مع العمر الزمني اكبر من زيادة<br>متوسطات المضطربين وبطيئي التعلم. | 0.01             | 5.47                          | 217.36           | 1358.51   | الاستدلال<br>اللفظ <i>ي</i> |
| لمىالح المضطربين ثم بطيئي التعلم ثم<br>المتخلفين، بينما تتقارب زيادة مترسطات<br>المجموعات الثلاث مع العمر الزمني.                              | غير دال          | 0.14                          | 113.76           | 598.99    | الاستدلال<br>المجرد         |
| نفس نمط الغروق بين المجموعات<br>وزيادة متوسطات المتخلفين مع العمر<br>الزمني إعلى من زيادة متوسطات<br>المضطربين ويطيئي التعلم.                  | 0.01             | 5.04                          | 341.81           | 1762.37   | الاستدلال<br>الحسابي        |
| نفس نمط الفروق بين المجموعات وكذلك<br>نمط زيادة المتوسطات للمتخلفين مع<br>العمر الزمني أعلى من المضطربين<br>وبطيئي التعلم.                     | 0.001            | 28.51                         | 290.35           | 1439.31   | الذاكرة                     |
| نفس نمط الفروق بين المجموعات وكذلك<br>نمط زيادة المتوسطات مع العمر الزمني.                                                                     | 0.02             | 4.40                          | 276.80           | 1511.79   | المستوى<br>المعرفي الكلي    |
| نفس تمط الفروق بين المجموعات، بينما<br>زيادة متوسطات المضطربين مع العمر<br>الزمني اعلى من المتخلقين ويطيئي<br>التعلم.                          | 0.001            | 19.26                         | 154.52           | 903.03    | الذكاء اللفظي               |
| نفس نمط الفروق بين المجموعات، بينما<br>زيادة متوسطات المضطربين والمتخلفين<br>مع العمر الزمني متضابهة واعلى من<br>زيادة المتوسطات لبطيئي التطم. | 0.001            | 9.84                          | 201.41           | 738095    | الذكاء العملي               |
| ننس نمط الفروق بين المجموعات وزيادة<br>متوسطات المضطربين مع العمر الزمني<br>أعلى من زيادة المتوسطات المتظفين<br>عقلياً واعلى من بطيئي التعلم.  | 0.001            | 40.29                         | 189.74           | 922.66    | المفاهيم                    |

تابع/ جدول (10)

| اتجاهات الفروق                                                                                                               | دلالة<br>التفاعل | تفاعل<br>المجموعات ×<br>العمر | مستويات<br>العمر | المجموعات | قيم ف                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------|----------------------|
| نفس نمط الفروق بين المجموعات ونمط<br>زيادة المتوسطات في بُعد المفاهيم.                                                       | 0.001            | 17.20                         | 127.58           | 229.85    | العلاقات<br>المكانية |
| نفس نمط الفروق بين المجموعات،<br>وتتشابه زيادة متوسطات المضمطربين<br>والمتخلفين مع العمر الزمني وأعلى من<br>بطيئي التعلم.    | 0.01             | 5.27                          | 143.53           | 793.49    | التتابع              |
| نفس نمط الفروق بين المجموعات بينما<br>زيادة متوسطات المضطربين مع العمر<br>الزمني أعلى من المتخلفين وأعلى من<br>بطيئي التعلم. | 1                | 12.28                         | 204.87           | 933.04    | الذكاء الكلي         |

كما أجري تحليل تمايز Discriminant Analysis بين المجموعات الثلاث باستخدام أبعاد المستوى المعرفي حيث بلغ معامل الارتباط الطبيعي Canonical مع دالة التمايز بأبعاد المستوى المعرفي مع دالة التمايز بأبعاد المستوى المعرفي الاربعة بين 8.80 وو0.0، وتدل هذه النتيجة على أهمية أبعاد المستوى المعرفي في التمييز بين المجموعات؛ حيث تفسر الأبعاد 20% من تباين المجموعات.

وبإجراء تحليل التمايز باستخدام أبعاد باناتين (المفاهيم، والعلاقات المكانية، والتتابع) فقد بلغ معامل الارتباط الطبيعي مع دالة التمايز 0.94، وتشبعت دالة التمايز مع بُعدي المفاهيم والتتابع 0.75 و0.69، بينما بُعد العلاقات المكانية 0.73 وتعني هذه النتيجة أن بُعد العلاقات المكانية لا يميز كثيراً بين المجموعات.

وعند استخدام أبعاد المستوى المعرفي وأبعاد باناتين الثلاثة في إجراء تحليل التمايز بلغ الارتباط الطبيعي 0.95 وتراوحت تشبعات الابعاد على دالة التمايز بين 0.31 و0.74 (0.31 تشبع العلاقات المكانية) وتدل هذه النتيجة على أن 95% من تباين المجموعات يمكن توضيحه بأبعاد المستوى المعرفي وأبعاد باناتين.

ونستنتج من الدراسة أهمية استخدام أبعاد المستوى المعرفي بجانب النكاء عند تصنيف مجموعات نوى الاحتياجات الخاصة.

#### المصادر

- أحمد عبدالله عباس (1992). دراسة مقارنة لأناء مجموعة من الأطفال المتخلفين عقلياً ونوي الذكاء فوق المتوسط والمتأخرين دراسياً وبطيئي التعلم في التصنيف الثلاثي لاختبار وكسار لذكاء الأطفال، مجلة مركز البحوث التربوية، بجامعة قطر، السنة الأولى، ع (2): 243-262.
- أمان محمود ولَخرون (1997). الإضطراب النفسي والصعوبات المعرفية لدى الأطفال بطيئي التعلم. المؤتمر الدولي الرابع لمركز الإرشاد النفسي، جامعة عين شمس: 1001–1001.
- رجاء أبر علام (1989). مقياس وكسلر الكويت لذكاء الأطفال. الكويت: وزارة التربية. فتحي الزيات (1995). الأسس المعرفية للتكوين العقلي وتجهيز المعلومات، المنصورة: مكتبة الوفاء. فتحي عبدالرحيم، وحليم بشاي (1980). سيكولوجية الأطفال غير العاديين، الكويت: دار القلم. Algozzine, B. et al. (1988). Cognitive levels test.PA: Arete Inc.
- Bannatyne, A. (1968). Diagnosing learning disabilities and writing remedial prescriptions. *Journal of Learning Disabilities*, 1: 242-249
- Bannatyne, A. (1974). Diagnosis: A note on recategorization of the WISC scaled scores. Journal of Learning Disabilities, 7: 272-273.
- Bolen, L. M. (1998). WISC III score changes for EMH students. Psychology in the Schools, 35, (4): 327-332.
- Bolen, L. M., et al. (1997). A comparison of visual and auditory processing tests on the Woodcock - Johnson Tests of Cognitive Ability revised and the Learning Efficiency Test III. Psychology in the Schools, 34 (4): 321-328.
- Carroll, K. B. (1993). Guman Cognitive Abilities: A survey of factor analytic studies. New York: Cambridge University Press.
- Chae, P. K. (1999). Correlation study between WISC-III scores and TOVA performance. Psychology in the schools, 36 (3): 179-185.
- Eaves, R. C. (1992). Diagnostic accuracy of the cognitive levels test, the Key Math - Revised and the Woodcock Reading Mastery Tests - Revised. *Diagnostique*, 17 (3): 163-175.
- Eaves, R. C., & Subotink, R. (1989). A longitudinal criterion related validity study of the cognitive levels test for a group of highly gifted students. *Diagnostique*, 14 (2): 79-88.
- Eaves, R. C., & Cutchan (1990a). The Cognitive Levels Test: Its relationship with reading and mathematics achievement. Psychology in the Schools, 27 (1): 22-28.
- Eaves, R. C., & Cutchan (1990b). Cognition and academic achievement: The relationship of the Cognitive Levels Test, the Keymath Revised and the Woodcock Reading Mastery Test Revised. *Psychology in the* Schools, 27 (4): 311-318.

- Grossman, F.M., & Galvin, G.G. (1989). Referred children cognitive patterns on the WISC-R. Perceptual & Motor Skills, 68: 1307-1311.
- Gutkin, T. B. (1979). Brief reports on the WISC-R: III, WISC R scatter indices: Useful information for differential diagnosis. *Journal of School Psychology*, 17: 368-371.
- Hawkins Shepard, C. (1992). Mental retardation, ERIC Digest, 1992 E 528; ED 37259394.
- Kaufman, A. S. (1990). Assessing adolescent and adult intelligence. Boston: Allyn and Bacon.
- Mason. E.M., & Wenck, L. S. (1989). Differences in factor structures of cognitive functioning of learning disabled and emotionally handicapped children. Educational and Psychological Measurement, 49 (4): 767-782.
- Naglieri, J. A. (1982). Interpreting WISC R and McCarthy scatter: A caution. Contemporary Educational Psychology, 7: 90-94.
- Overton, T., & Apperson, J. (1989). Comparison of scores on the Cognitive Levels Test and the Peabody Picture Vocabulary Test - Revised. Diagnostique, 14 (3): 159-162.
- Pheelps, L. (1996). Discriminative validity of the WRML with ADHD and LD children. *Psychology in the Schools*, 33 (1): 5-12.
- Rugel, R. P. (1974). WISC subtest scores of disabled readers: A review with respect to Bannatyne's recategorization *Journal of Learning Dis*abilities, 7: 57-64.
- Slate, J.R. (1994). WISC III correlations with the WIAT. Psychology in the Schools, 31 (4): 278-285.
- Slate, J. R. (1995). Discrepancies between IQ and index scores for a clinical sample of students: Useful diagnostic indicators. Psychology in the Schools, 32 (2): 103-108.
- Smith, T., et al. (1993). Subtest scatter and Kaufman regrouping on the WISC-R in non learning disabled and learning disabled children. Psychology in the Schools, 30 (1): 24-28.
- Smith, et al. (1995). The relationship between the WISC III and the WRAT3 in a sample of rural referred childern. *Psychology in the Schools*, 32 (2): 291-295.
- Vance, B., & Fuller, G. (1995). Relationship of scores on the WISC III and WRAT3 for a sample of childern revised. *Journal of School Psychology*, 29, 53-56.
- Wechsler, D. (1991). Wechsler intelligence scale for childern. San Antonio, Texas: The Psychological Corporation, 3rd ed.
- Wilkinson, G. S. (1993). Manual for the wide range achievement test.
  Wilmington, DE: Wide Range, 3rd ed.

مقدم في إبريل 2000. أجيز في إبريل 2001.

# التنشئة الديمقراطية كما يدركها الوالدان والأبناء في الأسرة الكويتية: دراسة ميدانية

فاطمة نذر \*

ملخص: تهدف هذه الدراسة الميدانية إلى تعرَّف بعض أساليب التنشئة الاجتماعية كما يدركها الوالدان والأبناء من خلال ممارستهم الاجتماعية داخل الأسرة الكويتية، ويوضح مدى توافق كل من الآباء والأمهات في أسلوبهم الديمقراطي في التنشئة، وكذلك الاتفاق والاختلاف بين الأبناء في إدراك هذه الأساليب. ولقد اختيرت عينة عمدية - بحيث تتناسب وهدف البحث -- تتكون من الأسر التي لديها عدد من الأبناء في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، لكي يتحقق تطبيق الأدوات على الإخوة والأخوات دلخل الأسرة الواحدة في المراحل التعليمية المقصودة، وبين آبائهم وأمهاتهم. وبلغت العينة 130 أسرة كان عدد مفرداتها 520 منهم 260 أباً وأماً، و260 ابناً وابنة، وبالتساوي بين الجنسين. واختيرت العينة من ثلاث محافظات (الفروانية والأحمدي وحولي). وأعدت استبانة بلغ عدد بنودها 28 بنداً متماثلة للأبناء والوالدين، وتقيس ثلاثة محاور رئيسة: محور الحقوق والولجبات، ومحور المساواة، ومحور حرية الرأي. وأجريت دراسة استطلاعية للتأكد من صدق الاستبانة. وخلصت الدراسة إلى أن حرية الرأى أمر متفق عليه ولا توجد فروق جوهرية حول قضاياه، وتطابقت وجهات النظر بين الآباء والأمهات حول أساليب التنشئة الاجتماعية: شعرت البنات بأنهن أقل تميزاً من الإخوة داخل المنزل، والتنميط الجنسى والأدوار الذكورية واضحة في التنشئة الاجتماعية.

المصطلحات الأساسية: التنشئة الاجتماعية، الديمقراطية، الحقوق والواجبات، المساواة، حرية الرأي، القيم الديمقراطية.

 <sup>\*</sup> قسم أصول التربية، كلية التربية – جامعة الكويت.

#### مقدمة:

يولد الإنسان مرتين بيولوجيا واجتماعيا، وبما أن طفل الكائن البشري، يولد في حالة عجز تام ويعتمد على والديه أو على الكبار من حوله ليؤمنوا له احتياجاته الأولية الفسيولوجية الضرورية من طعام وشراب، وحاجاته النفسية من محبة وحنان ورعاية، وتوفير سبل الأمن والاستقرار، فالطفل الوليد لا يستطيع أن يعيش دون مساعدة الآخرين إلا لساعات قليلة، من هنا تأتي أهمية الأسرة (الأم بالتحديد) في تقرير مصير الوليد وتكوين شخصيته، وهذه هي المرحلة الحاسمة في حياة الطفل والتي يطلق عليها اصطلاح الولادة الاجتماعية.

إن عملية التنشئة الاجتماعية تكسب الإنسان سماته وخصائصه الإنسانية عبر مراحل النمو المختلفة التي يمر بها الطفل الوليد، والتنشئة الاجتماعية عملية مستمرة من المهد إلى اللحد، وهي عملية متكاملة وشاملة لجميع جوانب شخصية الإنسان الأخلاقية والسلوكية والعقلية والنفسية، وتحدث من خلال الممارسات اليومية للادوار داخل الاسرة بحيث تتطابق مع توقعات الجماعة التي ينتمي إليها.

إن وضع البنور الأولية والاساسية للتنشئة الاجتماعية تكون من المهام الرئيسة للأسرة وبالتحديد مسئولية الأم، وتزداد الخبرات الاجتماعية تعقيدا مع زيادة العمر الزمني والعقلي للطفل، بمعنى آخر تتسع دائرة الخبرات الاجتماعية منا ولانته وتستمر مع نموه في المرلحل العمرية المختلفة، وكلما زادت مشاركة الأبناء في الخبرات الاجتماعية داخل الأسرة ألله إيجابياً في اكتساب القيم والمعتقدات والعتبادات والاتجاهات. ومن خلال التفاعل داخل الأسرة تحدث كثير من العمليات العلقت الوالدية، والمحراع بين القيم والاتجاهات والسلوك أو رفضها، وذلك بسبب العلاقات الوالدية، والصراع بين القديم والحديث، واختلاف الاجيال، وغيرها من العوامل المجتمعية الأخرى، وتتضح هنا أهمية الدور الاجتماعي للوالدين في تنمية المسئولية والعمل والمشاركة وإتاحة الفرصة للأبناء للاستفادة من خبراتهم في عمليات البناء الاجتماعي لبلوغ النضج في معرفة مدى صدق كثير من القيم والاتجاهات والعادات وسلامتها.

تؤدي الأسرة دوراً بالغ الأهمية في تكوين وصقل شخصية الفرد لبناء ذاتيته الداخلية، وتُعده لمواجهة الحياة الخارجية، فالأسرة بقيمها الديمقراطية تنتج جيلا ديمقراطياً متسلحاً بالقيم التي ترفض التسلط والاستبداد، وتعزز مفاهيم الخير والأمن، وتتمسك بقيم العدالة، وتنادي بحقوق الإنسان، وتعمل على احترام الحقوق والواجبات، وتؤمن بالتعايش السلمي ولحترام الأقليات، ونبذ العدوانية وحل الخلافات بالحوار والمناقشة. وبمعنى آخر فالأسرة هي صانعة الديمقراطية والديمقراطيين فهي أساس الحرية، ونبذ التعصب والقبلية، والتربية الأسرية نواة التربية المجتمعية، لأنها قلب الديمقراطية في المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن «دوركايم» قد حدد ثلاثة عناصر رئيسة أصبحت مفاهيم أساسية في التنشئة الاجتماعية وهي: النظام الاجتماعي والبنية الاجتماعية والوظيفة الاجتماعية والوظيفة الاجتماعية والوظيفة الاجتماعية «البيولوجية» «الوضعية التي ينتقل عبرها الكائن الإنساني من حالته اللالجتماعية «البيولوجية» إلى حالته الاجتماعية الثقافية. وذلك بموجب نسق من الأفكار والعادات والتقاليد والقيم التي يستبطنها الفرد في إطار عدد من المؤسسات الاجتماعية» (علي وطفة، 66: 398).

وتكمن عملية التنشئة الاجتماعية في نسق التفاعل القائم بين التنظيم الاجتماعي والثقافة المجتمعية والاحتياجات الفردية الخاصة، واعتبرها «موندرا» «نتاج تفاعل بين المعطيات البيولوجية والثقافية والاجتماعية»، وهو يرى أيضاً أن الشخصية الفردية ما هي إلا نتاج لثلاثة معطيات هي: المعطى البيولوجي، والمعطى الثقافي، والسيرة الذاتية للفرد (علي وطفة، 1998: 69).

وتنطلق بعض الاتجاهات التربوية نحو البنيوية الوظيفية من حيث الموقف والدور وذلك في تحليل عمليات التنشئة الاجتماعية، لأن الحياة الاجتماعية تتكون من منظومة أدوار تتضافر من خلالها تفاعلات الأفراد في اكتساب وظائفهم الاجتماعية. وترتكز على توزيع الأدوار في مراحل دورة الحياة: دور الطفل، والمراهق، والراشد، ثم تحديد الأدوار المفروضة كالدور الذي يتعلق بالجنس، والطبقة، وأخيراً الادوار المكتسبة كادوار العمل والمهنة والثقافة. ومن ثم فإن عملية التنشئة الاجتماعية تهدف لإعداد الطفل للقيام بمجموعة من الأدوار والوظائف عبر مسيرة عمره (على وطفة، 1998، 190).

وتختلف عملية التنشئة الاجتماعية من حيث بساطتها وتعقيدها من مجتمع إلى أخر حسب التطور التاريخي وتباين الثقافة وطبيعة مشكلاتها، وتكون التنشئة الاجتماعية بسيطة في المجتمعات البسيطة، حيث تقوم على التقليد والتلقين أكثر من قيامها على التحليل والتمييز والتفكير، أما في المجتمعات المعقدة فإن هذه

العملية تتعدد في صورها وفي الوسائط التي تقوم بها وترتكز على حق التفكير، وحسن الاختيار، والحرية (محمد عفيفي، 1975: 121).

لقد حلل «بارسونز» Parsons عملية التنشئة الاجتماعية من خلال التركيز على عمليات التعلم التي ينبغي أن يتعرض لها الفرد حتى يمكنه التوافق مع الجماعة التي ينتمي إليها. وقد حدد «بارسونز» خمس عمليات تتمايز عن بعضها في الوقت الذي تترابط فيه معا، هي: التدميم Reinforcement، والكف rinhibition، والإبدال، Ciphibition والتقليد، Dimitation والترحد Identification. حيث يمر الفرد بجميع المراحل السابقة، فيتعزز لديه بعض جوانب السلوك، وفي تثايا ذلك يأخذ في عمليات الإبدال نحو موضوعات جديدة قد تحقق له إشباعات حتى يكون أكثر تكيفاً مع المجتمع (ناصر ثابت، 1993: 56). أما عملية التقليد فيتم فيها تشرب العناصر الثقافية المهارية، أما عمليات التوحد فتحدث داخل الفرد «في ذاتيته»، فالطفل في تعرضه لكل هذه العمليات داخل الجماعة.

وقد فسر «بارسونز» تنشئة الأطفال بناء على أن هناك أدوارا محددة خاصة للأدكور، وأخرى للإناث، على أن هذه الأدوار تحقق وظائف للأسرة. فقد نظر «بارسونز» على أن التخصص هذا له فاعلية وظيفية (Functional) تساعد على استمرار المنظومة الاجتماعية، حتى إذا قام الرجل بأعمال مهنية عملية، وأدت المرأة دورها المنوط بها داخل الأسرة، فإن ذلك سوف يمنع أي نوع من المنافسة أو المزاحمة بين الزرج والزوجة في كثير من المجالات، ومن ثم يختفي كثير من التوتر العالمي (سامية الخشاب، 1982: 115).

وهناك نظرية أخرى ترى التنشئة الاجتماعية في كرنها عملية «أخذ وعطاء»، فقد أوضح «رتشارد» أن القوة التي يمتلكها الوالدان على الابناء تبدو في السنوات الاولى من عمر الطفل؛ حيث يكون محتاجاً كلية إلى والديه سواء من الناحية المادية أو المعنوية. ومن ثم نجد علاقة الوالدين بأطفالهما في هذه السن المبكرة علاقة من جانب واحد، أي مرحلة الاعتماد التام، وتتطور العلاقة بين الطفل والوالدين إلى عملية مساومة، وتسمى بالمرحلة التبادلية. أي في مقابل طاعته لوالديه يحصل على الاشياء التي يريدها؛ ففي السن المبكرة تتمثل في الحصول على هدية بسيطة، ثم تتطور في سن أكبر لتتمثل في الرغبة للحصول على مطالب مادية أكبر (ناصر ثابت، 1993: 57).

كما ينظر إلى عملية التنشئة الاجتماعية من خلال نظرية الدور، التي تقوم على:
الذات - الدور - التفاعل، من حيث الفعل المتبادل بين الأشخاص، ولكن هذه الأفعال
تنتظم في دور. والتفاعل الثاني الذي تقوم عليه النظرية هو التفاعل بين الدور وذات
الفرد. ويهتم محلل الدور Role analyst بوصف كثير من المظاهر المعقدة للسلوك
الإنساني وفهمها، فسلوك المرأة كزوجة وأم، وسلوك الطفل كتلميذ وابن، وسلوك
الرجل كمرءوس وزوج، سلوك هؤلاء يدخل في اهتمام محلل الدور الاجتماعي،
الرجل كمرءوس معينة ومتعددة من السلوك والأفعال يمكن دراستها. فالدور من الناحية
الاجتماعية «ما هو إلا نمط أو طراز من السلوك الاجتماعي، الذي يبدو مناسباً له
موقفياً من خلال مطالب وتوقعات مجموعته... وإن الدور بهذا المعنى يتضمن
عناصر متعددة ثقافية وشخصية وموقفية» (ناصر ثابت، 1993: 16 - 26).

وبهذا يتضح أن الدور ما هو إلا نموذج يتركز حول بعض الحقوق والواجبات ويرتبط بوضع محدد للمكانة داخل جماعة – قد تكون الاسرة – أو موقف اجتماعي معين، ويتحدد دور الشخص في أي موقف عن طريق مجموعة من توقعات يعتنقها الأخرون كما يعتنقها الشخص نفسه. ومن هنا نعرض التنشئة الاجتماعية من خلال أساليب الوالدين في تربية الابناء من حيث: غرس قيم الحقوق والواجبات، وقيمة المساواة، وحرية الرأي، فيما تتضمنه التنشئة الاجتماعية للاسرة الكويتية وتفاعلها الداخلي.

#### وظائف التنشئة الاجتماعية:

تكمن وظيفة التنشئة الاجتماعية الأساسية في تنمية الجانب الاجتماعي عند الفرد، وانخراطه في الحياة العامة بكل أبعادها، من خلال عملية تعلم واستنباط عناصر الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية في جوانبها المجتمعية. وفالتنشئة الاجتماعية عملية تعلم، القصد منها أن ينمَّى لدى الفرد الذي يولد ولديه إمكانات هائلة ومتنوعة – سلوك فعلي مقبول ومعتاد وفق معايير الجماعة التي ينتمي إليها» (جابر جابر وآخرون، 1987: 44).

ويرى بعض الباحثين وظيفة التنشئة الاجتماعية في كونها «عملية تربوية تعليمية يقوم بها الآباء والأمهات والمعلمون ممن يمثلون ثقافة المجتمع» (ناصر ثابت، 1933: 126). وقد يتضمن مجال التنشئة الاجتماعية وظائف عدة منها: اكتساب الثقافة، والتكامل في الشخصية، والتكيف مع البيئة الاجتماعية (ناصر ثابت، 1993: 126) ويضيف آخرون وظائف آخرى منها: تحقيق التفاعل بين الثقافة والفرد، ثم تتضمن جملة خصائص (على وطفة: 798؛ 73) منها:

- عملية تعلم واكتساب اجتماعي يتعلم فيها الطفل عن طريق التفاعل الاجتماعي والقيام بالدور المنوط به.
  - عملية تحقِّق للفرد بُعده الإنساني الاجتماعي.
    - عملية مستمرة تبدأ من المهد إلى اللحد.
  - عملية نشطة تشتمل على جدل وتفاعل بين كل من الفرد والمجتمع.

وتقوم بها مؤسسات اجتماعية مختلفة منها: الأسرة، والمدرسة، وجماعة الرفاق، ووسائل الإعلام، وجمعيات النفع العام.

- انها تشمل أبعاد الشخصية بشكل متكامل؛ كالبعد النفسي، والوجداني، والسلوكي.
- انها عملية تشرّب للقيم والمبادئ، يكتسبها الفرد بطريقة مباشرة أو غير
   مباشرة، تكون في النهاية معايير أخلاقية له وتحدد اتجاهاته وميوله وترسم السمات
   الشخصية للإنسان الذي تربّى على هذه الأخلاقيات.

ومن ثم يمكن للأسرة أن تحقق – من خلال التنشئة الاجتماعية – المبادئ التالية كحدود للدراسة وهي: الحقوق والواجبات، والمساواة، وحرية الرأي ويمكن تعريفها على النحو التالي:

- 1 الحقوق والواجبات: ويقصد بها الأدوار التي تضعها الأسرة لابنائها، ويقرها المجتمع وتسير عليها الأسر في أساليب التنشئة الاجتماعية بشكل عام يتفق مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية الصحيحة، وتشمل: المشاركة وتحمل المسئولية واحترام قواعد النظام في المنزل وحقوق الصغار والكبار من الأبناء وحقوق النكرر والإناث وواجباتهم وتوزيع الأدوار في المنزل (فاطمة ندر، 2000).
- 2 المساواة: جاء في المعجم «تساويا» تماثلا (المنجد في اللغة والأعلام» (1973: 366) «والمساواة في المعاملة بين جميع الأفراد بمقتضاه دون تمييز من حيث نوع الشخص أو العرق أو الولادة أو الدين أو الطبقة أو الثروة أو الجنس وهو على قدم المساواة بالنسبة للحقوق والولجبات» (منصور القاضي، دت: 1886) وتأخذ صور المساواة عدة أساليب منها: التعامل مع الكبير والصغير، والتعامل مع

الذكر والأنثى، والتعامل مع الأبناء بنفس الفرص المتكافئة، والتعامل وفق الحالة الاقتصادية والاجتماعية، ثم طبيعة توزيم الأدوار.

5 - حرية الرأي: «الحرية هي الحالة التي يستطيع فيها الأفراد أن يختاروا ويفعلوا بوحي من إرائتهم، وبونما أية ضغوط من أي نوع عليهم، كما تشمل حرية الإنسان وكرامته باعتباره مسؤولا عن أفعاله أمام الله وأمام الشرع مستهدفاً بذلك حماية النفس والمال والعرض والكرامة الإنسانية بشكل متوازن». (الموسوعة العربية العالمية، 1995: 298) وحرية الرأي: «حرية التعبير عن الأفكار، فالناس بحاجة للمناقشات لتبادل الآراء حتى يتمكنوا من التواصل والتوصل إلى قرارات مبنية على المعرفة في شؤون حياتهم السياسية، والاجتماعية، وحرية التعبير». (الموسوعة العربية العالمية، 1995: 298 – 299) وفي الدراسة تأخذ حرية الرأي بعض الصور منها: أسلوب المناقشة وأدب الحوار، وطريقة اتخاذ القرار، ومهارات الاستماع والمناقشة، واحترام الرأي الآخر (معارضا أو ممثلا وجهة نصر مختلفة)، والتعبير عن الرأي وفق معايير محددة.

#### الديمقراطية:

تمتد جذور الديمقراطية إلى فجر الإسلام، حيث تؤكد النصوص الدينية على قيمة الإنسان تأكيدا صريحاً. فهذا الإنسان قد استخلفه الله في الأرض، بقوله تعالى: 

هإني جاعل في الأرض خليفة في (سورة البقرة، آية 30) وصرح بتكريمه هولقد كرمنا بني آلم في (سورة الإسراء، آية 70). فمن حق الإنسان أن يستمتع بالحياة في حدود ما أحل الله له، هوكلوا واشربوا ولا تسرفوا في (سورة الأعراف، آية 31).

ويؤكد الإسلام على مبدأ وحدة الأصل والمساواة، وفي هذه الناحية يتجه الإسلام اتجاها يقضي على العنصرية، فالبشر جميعاً ينتمون إلى أب واحد. والآيات: 
والله خلقكم من تراب (سورة فاطر، آية 11)، وليا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى (سورة الحجرات، آية 13)، وليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها (سورة النساء، آية 1).

وينادي الإسلام بأن تسود المحبة بين الناس. فالمحبة في أساسها صنو الإيمان والنين آمنوا أشد حبا لله (سورة البقرة، آية 165). ومن أجل نشر المحبة بين الناس أكد الإسلام مبذأ التسامع من أجل الحفاظ على العلاقات الإنسانية الحميدة. وولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم (سورة فصلت، آية 34). وأكد الدين الإسلامي الالتزام بالمبادئ الخلقية في معاملة الغير. كما ورد في الحديث: «اتق الله حيثما كنت وأثبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب للنفسه» (رواه البخاري ومسلم). كما يقر الإسلام أن هناك فروقاً فردية بين البشر، ولكن هذه الفروق أو التباينات تجعل المجتمع متكاملا، فهي لصالح البشرية. «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» (سورة البقرة، آية 286).

أما الديمقراطية كأسلوب للممارسة في الحياة الأسرية فإننا نعني بها روح التسامح، وأسلوب التعامل المرن الذي يقدر المواقف، ويعترف بالإمكانات، ويقدم النصح والمشورة في قالب التوجيه والإرشاد بشكل لا يُقْرط في التشدد، ولا يقْرط في التسيد، فمناخ الاسرة التي تنتهج أساليب التنشئة الاجتماعية هي التي يسودها جو من الوئام، والتماسك، والتفاهم، والهدوء المصحوب بالوعي بكل أبعاد الموقف الاجتماعي داخل الاسرة وخارجها من أجل المحافظة على قوامها بشكل ينمي لدى أبنائها أسلوب التسامح مع الآخر، والعفو عند المقدرة، والقبول بالاختلاف في الرأي، والمساواة بين الجميع، وأن يحترم الصغير الكبير، وأن يعطف الكبير على الصغير، ويتعامل الجميع دون تفرقة بين أقراد الأسرة، حتى يشب الجميع في بيئة صحية خالية من الاضطرابات النفسية.

وفي هذا الصدد يمكن أن نقدم تعريف التربية الديمقراطية كما ورد في المعاجم «بأنها نظام اجتماعي يؤكد على قيمة الفرد وكرامته، وشخصيته الإنسانية، ويقوم على أساس مشاركة أعضاء المجتمع (أن الأسرة) في إدارة شؤونه، وتتخذ المشاركة فيه أنماطا مختلفة (جامعة الدول العربية، 1983: 47).

وتعني الديمقراطية بصورتها الحديثة حرية الفرد، مشتملة على المواطنة والحقوق والمسؤوليات، من أجل النهوض بالوظائف التي يختارها الفرد دون تفرقة في التعليم، وبون النظر للخلفية الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، أو العرقية، أو الجنس، أو اللون. وأنها تعني الحق في الحياة، والتعبير عن الرأي والمعتقد دون معوقات أو تهديد، وأن تختار الشعوب مصيرها (Microsoft Encarta, 1998).

#### الدراسات السابقة:

أجريت دراسة قام بها «هيس، وإيستون»: (Hess & Easton, 1960) تناولت نمو التوجهات السياسية بين الأطفال الأمريكيين، وقد أشارت الدراسة إلى تطور التوجهات السياسية لعينات من أطفال المدارس الابتدائية، وخلصت إلى أن التنشئة السياسية وسيلة أساسية لدعم النظام السياسي وتأييده، فهي عملية يحدث من خلالها خلق قيم ومعارف مناسبة لدى المواطنين تجاه نظام سياسى معين، على أساس افتراض أن التأييد السياسي عامل ضروري لاستمرارية أي نظام سياسي عبر الزمن. أما "إيستون، ودنيس" (Easton & Dennis, 1969) فقد انطلقا من فرضية تتعلق بنتائج التنشئة السياسية في مرحلة الطفولة المبكرة؛ وهي: أن الأطفال النين يكتسبون منذ الصغر شعوراً إيجابياً تجاه السلطات السياسية سوف يبلغون سن الرشد ومثل هذا الشعور الإيجابي ملازم لهم بحيث لا يسهل عليهم التحرر منه مقارنة بأولئك الأطفال الذي نمت معهم مشاعر عدائية وسلبية منذ طفولتهم المبكرة. وتقوم الدراسة بتحليل ما يتعلمه ويشعر به أطفال المدارس الابتدائية الأمريكية تجاه السلطات السياسية، وتوصلوا إلى أربع نقاط رئيسة تتعلق بالتنشئة الاجتماعية السياسية: التسيس (Politicization) والارتباط الشخصى (Personalization)، والنظرة المثالية (Idealization)، والمؤسساتية (Institutionalization)). كما تناول "ويسبيرج": (Weissberg, 1974)) دور التنشئة السياسية المبكرة في تحديد نوعية المشاركة والولاء للقيم الديمقراطية بين الأمريكيين، استناداً إلى الفرضية القائلة بأن توجيهات البالغين تتأثر إلى حد كبير بالتوجيهات السياسية المكتسبة أثناء مرحلة الطفولة، فالاكتساب المبكر للعديد من التوجيهات السياسية المهمة واستمراريتها خلال سنوات العمل تحدد إلى مدى بعيد الخيارات المفتوحة للمواطنين البالغين. وعليه فقد أكدت الدراسة على أن الأسرة تؤدى دوراً أساسياً في نقل المشاعر الأولية تجاه السلطات السياسية فضلا عن الامتثال لقواعد وقيم ورغبات من هم في السلطة، بالإضافة إلى بحرها في نقل بعض التوجيهات السياسية الأخرى إلى أطفالها.

وقام "جنينجز، ونيمي" (Jennings & Niemi, 1974) بالتعرف إلى درجة التطابق بين الوالدين والأبناء فيما يتعلق بالاتجاهات السياسية، وقد كشفت الدراسة عن وجود تطابق أساسي بينهما حول الانتماءات الحزبية والسياسية في حين كان ضعيفا بالنسبة للمعتقدات الدينية بالقياس للانتماءات الحزبية الديمقراطية، واستخدما في ذلك تطبيق استبيان على عينة قومية من طلبة السنة النهائية بالمدارس الثانوية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى أحد الوالدين على الأقل لمعظم الطلبة. أما دراسة محمد نعيمة (1993) فقد كشفت عن الاختلافات الوالدية في التيشئة الاجتماعية وسمات الشخصية لديهم، ومعرفة المعاملة الوالدية كما يدركها

الأبناء وبعض سمات الشخصية لدى الأبناء، وكذلك بحث علاقة كل من المستوى الاقتصادي والاجتماعي واختلافات الوالدين في التنشئة كما يدركها الأبناء على سمات الشخصية. أما كافية رمضان، (1995) فقد قامت بتحليل الواقع الاجتماعي والاقتصادي والصحي للأسرة العربية وأثره على أنماط التنشئة الاجتماعية الأسرية، وعرضت بعض هذه الانماط المتبعة في الاسر العربية والتي تباينت حسب الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها التسلطية، والتدليل، والحماية الزائدة، والقسوة، والإهمال، والتفرقة، والتنبيذ، والاسلوب السوى.

وقد ذكر علي وطفة (1999: 19). أن المدرسة والمنزل يقومان بعمليات تنشئة تتسم بالطابع المتسلط، حيث يسود أسلوب الضرب والعقاب الجسدي في المدرسة والأسرة.

ومن ثم تعد الوظيفة التربوية للأسرة شاقة ومهمة للغاية لإعداد أجيال المستقبل وحمايتها من التغيرات التي تهدد ثقافة المجتمع وهويته، كما تساعدها في مواجهة التحديدات العصرية والحضارية والفكرية والثقافية، بوعي وعقلية منفتحة وروح ديمقراطية في التعامل مع الآخرين. والتنشئة الاجتماعية هي العامل الأساسي في بقاء المجتمعات واستمرارها. ويقع الدور الأساسي في عمليات التنشئة على الأسرة، فهي اللبنة الأولى التي تغرس في نفوس أبنائها القيم ومعاني الحقوق والواجبات من خلال الممارسات اليومية التي تتسم بالمساواة وحرية التعبير والفكر لتنهض بمستوى قدراتهم حتى يستطيعوا استيعاب الوارهم الحقيقية في مجال التنمية الشاملة من أجل مستقبل أفضل.

#### أهمية البحث:

تتضع أهمية البحث في دراسة بعض أساليب التنشئة الاجتماعية الديمقراطية كما يدركها كلُّ من الوالدين وأبنائهم، من خلال ممارستهم الاجتماعية داخل الأسرة الكويتية، كما يوضح إلى أي مدى يتفق الأب والأم في أسلوبهم الديمقراطي في التنشئة، وكذلك الاتفاق والاختلاف بين الأبناء في إدراك هذه الاساليب.

# أسئلة البحث:

- 1 هل تختلف أساليب التنشئة الاجتماعية الديمقراطية بين الاب والام داخل الاسرة الواحدة؟
- 2 هل تختلف نظرة الآباء عن نظرة الأبناء في أساليب التنشئة الاجتماعية الديمقراطية داخل الأسرة الواحدة؟

 3 - هل تختلف نظرة الأخ عن نظرة الأخت داخل الأسرة في إدراك كل منهما لتنشئة آبائهم وأمهاتهم؟

4 - ما طبيعة أساليب التنشئة الاجتماعية الديمقراطية المتبعة في الأسرة الكريتية؟

## المنهج

## عينة البحث:

اختيرت عينة عمدية بحيث تتناسب وهدف البحث؛ حيث كان من الصعوبة البحث عن الأسر التي لديها طالب وطالبة (في مرحلتي التعليم المتوسط أو الثانوي) لكي تطبِّق الاستبانة على الإخرة والأخوات داخل الاسرة الواحدة في المراحل التعليمية المقصودة، وبين لَبائهم وأمهاتهم، وبلغت العينة 130 أسرة كويتية، كان عدد مفرداتها 520 منهم 260 أباً وأماً، و500 أبناً وأبنة، بالتساوي بين الجنسين. وقد كان اختيارها من ثلاث محافظات (الفروانية، والاحمدي، وحولي). الجدول (1) يوضح توزيع عينة الأبناء.

جدول (1): أفراد عينة الآباء والأمهات وفق العمر والسكن

|         |       |     |        | المحافظة |       |        |       | العمر      |
|---------|-------|-----|--------|----------|-------|--------|-------|------------|
| المجموع | ي ٪   | حول | يي ٪   | الأحما   | نية ٪ | القروا |       | معمر       |
| 1       |       | _   | _      | 1        | 100,0 | 1      | آباء  |            |
| 8       | -     | -   | 37,5   | 3        | 62,5  | 5      | أمهات | 30 فاقل    |
|         |       |     | 100,00 | 3        | 100,0 | 6      | مجموع |            |
| 20      | 50,0  | 10  | 15,0   | 3        | 45,0  | 7      | آباء  |            |
| 51      | 45,1  | 23  | 27,5   | 14       | 27,5  | 14     | أمهات | 39 — 31    |
|         | 100,0 | 33  | 100,0  | 17       | 100,0 | 21     | مجموع |            |
| 56      | 42,9  | 24  | 21,4   | 12       | 35,7  | 20     | آباء  |            |
| 71      | 26,8  | 19  | 35,2   | 25       | 38,0  | 27     | أمهات | 49 – 40    |
|         | 100,0 | 33  | 100,0  | 37       | 100,0 | 47     | مجموع |            |
| 53      | 15,1  | 8   | 50,9   | 27       | 34,0  | 18     | آباء  |            |
| -       | -     | -   | -      |          |       | _      | أمهات | أكبر من    |
|         | 100,0 | 8   | 100,0  | 27       | 100,0 | 18     | مجموع | 50         |
| 260     | 100,0 | 84  | 100,0  | 84       | 100,0 | 92     | کلي   | المجموع ال |

|         |         |      |       |       | •     | 3 (1) | <del></del> |          |  |  |
|---------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|--|--|
|         | الترتيب |      |       |       |       |       |             |          |  |  |
| المجموع | فر ٪    | الأص | % Ь   | الأوس | ر ٪   | الأكب |             | العمر    |  |  |
| 67      | 62,5    | 10   | 58,7  | 44    | 33,3  | 13    | نكور        |          |  |  |
| 28      | 68,4    | 13   | 16,0  | 12    | 8,3   | 3     | إناث        | 14 - 13  |  |  |
| 95      | 100,0   | 23   | 100,0 | 56    | 100,0 | 16    | مجموع       |          |  |  |
| 63      | 37,5    | 6    | 41,3  | 31    | 66,7  | 26    | نكور        |          |  |  |
| 102     | 31,6    | 6    | 84,0  | 63    | 91,7  | 33    | إناث        | 18 – 15  |  |  |
| 165     | 100,0   | · 12 | 100,0 | 94    | 100,0 | 59    | مجموع       |          |  |  |
| 260     | 100,0   | 35   | 100,0 | 150   | 100,0 | 75    | کلی         | لمحموع ا |  |  |

جدول (2): افراد عينة الأبناء وفق السن والترتيب الولادي

#### أداة البحث:

أعدت الباحثة استبانة لاستطلاع رأي الآباء والأمهات، وأبنائهم من النكور والإناث، وكانت بنود الاستبانة الموجهة للوالدين (28 بندا) مماثلة في بنودها لاستبانة الأبناء. وقد كان تحكيم الاستبانة من قبل أساتنة متخصصين<sup>(1)</sup>، واختصرت في صورتها النهائية لتقيس المحاور الثلاثة التالية:

$$(9-7-6-5-4-3-2-1)$$
 محور الحقوق والواجبات ويتكون من 8 بنود  $(1-2-3-4-6-6-6-6-6-1)$ 

. 
$$(28 - 22 - 20 - 16 - 15 - 14 - 13 - 10)$$
 محور حرية الرأي ويتكون من  $(30 - 13 - 14 - 15 - 16 - 16 - 10 - 18 - 16)$ .

وأجريت دراسة استطلاعية Pilot Study للتأكد من ثبات الاستبانة على عينة من 10 أسر (40 مفردة) وقد كان الثبات مرتفعاً حيث بلغ 0,70 (باستخدام معامل الفا لكرونباخ).

#### إجراءات التطبيق:

كان تطبيق الأدرات في الفترة من 8 إلى 29 سبتمبر 1999م على طلاب وطالبات المدارس المتوسطة والثانوية (ممن تقع أعمارهم بين 13 و18 سنة).

#### التحليل الإحصائي:

اعتمد تحليل بيانات هذه الدراسة على اختبار "t- Test" لاختبار جوهرية الفروق في متوسطات المتغيرات موضع الاهتمام في الدراسة.

أترجه بالشكر إلى كل من المحكمين: أ. د صلاح مراد، د. فوزية هادي، (علم نفس تربوي)، أد محمد وجيه الصاري، د. صادق إسماعيل (اصول تربية).

النتائج

أولا: تحليل نتائج إجابات الآباء والأمهات على البنود الكلية للاستبانة، لتعرُّف مدى الاتفاق والاختلاف على أساليب التنشئة الديمقراطية، والجدول (3) يوضح ذلك.

جدول (3): المتوسط (م) والانحراف المعياري (ع) والفروق في المتوسطات بين استجابات الآباء والأمهات على بنود الاستبانة ودرجة الممارسة

|                         |          | LABINA       | الفروق         | Γ            | الأمهات |             | Γ        | الآباء  |              |        |
|-------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|---------|-------------|----------|---------|--------------|--------|
| اسلوب                   | المجموعة |              | الإحص<br>الإحص | 1 (          | ن = 130 | ١           | 1 /      | ن = 130 | )            | ا ا    |
| التربية بين<br>الوالدين | الأعلى   |              | <del></del>    | <del> </del> |         | <del></del> | -        |         | <del>,</del> | السؤال |
|                         |          | الدلالة      |                | الممارسة     | ٤       | ٩           | الممارسة | ٤       | ۴            |        |
| اتفاق                   |          | ,175         | 1,36           | أحيانا       | ,66     | 1,91        | أحيانا   | ,67     | 2,00         | 1      |
| لختلاف                  | الأب     | <b>*,001</b> | 3,46           | أحياناً      | ,64     | 1,91        | نادراً   | ,71     | 2,15         | 2      |
| اتفاق                   |          | ,087         | 1,72           | نادراً       | ,68     | 2,41        | نادراً   | ,70     | 2,52         | 3      |
| اتفاق                   |          | ,253         | 1,14           | أحياناً      | ,69     | 1,95        | أحياناً  | ,67     | 1,88         | 4      |
| اتفاق                   |          | ,855         | ,18            | أحيانا       | ,71     | 1,94        | احيانا   | ,73     | 1,92         | 5      |
| اختلاف                  | الأم     | 0,000        | 6,42           | نادراً       | ,63     | 2,43        | أحيانا   | ,69     | 1,90         | 6      |
| اتفاق                   |          | ,602         | ,52            | أحيانا       | ,61     | 1,52        | أحيانا   | ,63     | 1,48         | 7      |
| الختلاف                 | الأم     | *,009        | 2,65           | احياناً      | ,71     | 1,54        | دائماً   | ,62     | 1,37         | 8      |
| اتفاق                   |          | ,767         | ,29            | أحياناً      | ,72     | 1,65        | أحياناً  | ,64     | 1,62         | 9      |
| اتفاق                   |          | ,250         | 1,55           | أحياناً      | ,64     | 1,61        | أحياناً  | ,63     | 1,69         | 10     |
| اتفاق                   |          | ,061         | 1,89           | الحيانا      | ,78     | 1,82        | أحيانا   | ,73     | 1,96         | 11     |
| اتقاق                   |          | ,247         | 1,16           | نادراً       | ,65     | 2,53        | ناساً    | ,62     | 2,61         | 12     |
| اتفاق                   |          | ,696         | ,39            | نادراً       | ,71     | 2,48        | نادراً   | ,71     | 2,45         | 13     |
| أتفاق                   |          | ,917         | ,10            | أحياناً      | ,70     | 1,92        | أحياناً  | ,70     | 1,91         | 14     |
| اتفاق                   | الأم     | *,002        | 3,18           | أحياناً      | ,76     | 2,01        | أحيانا   | ,71     | 1,74         | 15     |
| اتفاق                   | ·        | ,714         | ,36            | احياناً      | ,74     | 1,82        | أحيانا   | ,69     | 1,85         | 16     |
| اتفاق                   |          | 0,931        | ,08            | ناساً        | ,79     | 2,16        | نادراً   | 0,80    | 2,17         | 17     |
| اتفاق                   |          | ,421         | ,80            | أحياناً      | ,78     | 1,65        | أحياناً  | ,73     | 1,59         | 18     |
| اختلاف                  | الأب     | *,000        | 4,05           | احياناً      | ,82     | 1,84        | نادراً   | ,73     | 2,18         | 19     |
| أتفاق                   | الأب     | *,003        | 3,05           | أحياناً      | ,64     | 1,71        | أحياناً  | ,73     | 1,94         | 20     |
| اتفاق                   |          | ,245         | 1,16           | أحياناً      | ,82     | 1,95        | أحياناً  | ,83     | 1,86         | 21     |
| اتفاق                   |          | ,585         | ,54            | أحياناً      | ,62     | 1,45        | أحياناً  | ,61     | 1,84         | 22     |
| المتلاف                 | الأب     | *,006        | 2,79           | أحياناً      | 0,82    | 1,90        | اناساً   | ,76     | 2,16         | 23     |
| اتفاق                   | الأم     | **,012       | 2,54           | أحياناً      | ,82     | 1,75        | أحياناً  | ,63     | 1,52         | 24     |
| اتفاق                   | الأب     | *,000        | 5,23           | نادراً       | ,77     | 2,18        | ناسراً   | ,64     | 2,60         | 25     |
| اتفاق                   | الأم     | *,007        | 2,71           | أحياناً      | ,74     | 2,00        | أحياناً  | ,71     | 1,80         | 26     |
| اتفاق                   | الإب     | *,000        | 4,70           | أحيانا       | ,63     | 1,82        | أحيانا   | ,67     | 2,12         | 27     |
| اتفاق                   |          | ,504         | ,66            | نادراً       | ,66     | 2,43        | تادراً   | ,72     | 2,48         | 28     |

<sup>\*</sup> دالة عند مستوى 0,01 \*\* دالة عند مستوى 0,05

الله المساعدي عن مجال الله الثماء ومن 1,45 إلى 2,14 درجة لحياناً. ومن 2,15 إلى 3 درجة نادراً. انظر إلى نص البنود في الملحق.

يتبين من جدول (3) أن البنود الخاصة بمحور الحقوق والواجبات في الأسرة كما يراها الآباء والإمهات متمثلة في البنود الثمانية (1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 6 – 7 – 9 حيث نجد أن هناك اتفاقاً بين الآباء والأمهات في ست بنود من حيث تطابق الاتجاه (خمس إجابات بأحياناً، وإجابة واحدة بنادراً)، وقد اختلفوا حول البند الثاني، فكانت إجابة الآباء «نادراً» والأمهات «أحياناً» وكانت دالة لصالح الآباء؛ حيث إن الأب لم يجد أي ضبيق من ابنه عندما يكلفه أو يطلب منه أن يقوم بعمل في المنزل ولو تكرر نلك، وقد يرى الآب أن نلك الدور يمهد للابن أن يتحمل المسؤولية، والقيام ببوره القيادي، فلا يتململ الابن من ذلك. أما الأمهات فوجدن أن هذا يحدث نادراً من الابنة عندما تكلفها الأم باعمال المنزل، «ربما لكثرة مطالب الأم المنزلية، أو تعود البنات على الخدم في القيام بمثل هذه الأعمال المنزلية».

أما البند السادس فقد اختلف الأب (بالإجابة بأحياناً) والأم (بالإجابة بنائراً) حيث جاءت الدلالة الإحصائية لصالح الأمهات، وقد يعزى ذلك إلى أن التقاليد الشرقية تجعل الآباء يرون أنه «من حق الأخ أن يتدخل في أمور أخته» (بدرجة أحياناً)، والأمهات يرون «أن الأخت من حقها أن تتدخل في أمور أخيها، بدرجة أقل (برجة نادراً). هذه بعض أنماط وأساليب التفرقة بين الذكور والإنك داخل الأسرة.

ومن ثم نجد بين الأم والأب اتفاقاً على معظم بنود محور الحقوق والواجبات، وقد اتفق الوالدان على أنه «نادراً» ما يشعر الأبناء بأنهم يحصلون على كل حقوقهم داخل المنزل (بند 3). ويعلق هنا أحد الآباء بقوله: «إن أحد أبنائي يشعر بأنه لا يحصل على حقوقه أبدا، ويرى أب لَخر «أنه من الضروري أن يتسخل الاخ بأمور أخته، بينما يرى ثالث: «إنه في حالة الضرورة القصوى يمكن للأخ أن يساعد أخته». بينما يرى ثالث: «إنه في حالة الضرورة القصوى يمكن للأخ أن يساعد

 «أنه نادراً ما تشعر ابنتها بأنها ليست متساوية في حريتها مع أخيها داخل المنزل»، ولكن الأب يجيب باكثر ندرة أن يشعر الابن بأنه ليس متساوياً مع أخته في حريته داخل المنزل، لذلك كانت الإجابة لصالح الآباء، أما البند (26) ترى الأم أن الآبناء يتلقون الأوامر من الأب أكثر منها، ويقر بذلك الأب بأن الأوامر تصدر منه أكثر من الأم، ولهذا جاء الفارق الدال إحصائيا، وتلك أمور طبيعية أكدها البحث في نمط التنشئة الاجتماعية، في كون القوامة للرجل، وسلطته في المنزل. والبند (27) يؤكد ما جاء في البند (26).

والبنود التي اختلفت فيها أساليب التنشئة بين الأب والأم في محور المساواة بنود (8 – 19 – 22) حيث كانت الإجابة ذات الدلالة لصالح الأمهات بالبند الثامن ويتعامل جميع أبنائي مع بعضهم دون تقرقة» كانت إجابات الأم (أحياناً)، والأب أجاب (دائماً). مما يدل على أن هذاك داخل المنزل تقرقة تراها الأم عن قرب بانها أجاب (دائماً). مما يدل على أن هذاك داخل المنزل تقرقة تراها الأم عن قرب بانها الحيث والآخر، نظراً لوجودها الدائم بالمنزل وقربها وتفاعلها خلال الحيث المهنية مع الأبناء (ذكورا وإناثاً). أما الآب فيعتقد أنه لا توجد تقرقة في تعامل الأبناء مع بعضهم بعضاء به بعضاء الذاكات الدلالة الإحصائية لصالحه. أما البند (23) الأمهات بأن «الابن الأكبر يتمتع بسلطة على باقي الإخرة» فكانت إجابة والأباء أجابوا «بنادراً» على أن «الأبت الكبرى تتمتع بسلطة على باقي إخوانها» مما يؤكد الإجابة إحصائيا دالة لصالح الأباء الذين يؤكنون تهميش دور الأخت الكبرى، وهذا تجسيد للتنميط الجنسي داخل الأسرة الكريتية. ويرى هنا أحد الأباء «أن السلطة العليا في الأسرة من حق الأباء وليست للأبناء أي سلطة». ومن ثم فإن محور المساواة قد تباينت فيه الإجابات، وظهرت فيه الدلالة الإحصائية بشكل يؤكد التفاوت في الأدوار الاجتماعية وفق ما يقره الدين والعرف والتقاليد.

أما عن محور حرية الرائي: وهي البنود (10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 22 - 28) فقد تطابقت فيه إجابات الأب والأم تماماً من حيث اتجاهات الإجابة، فكانت في البندين (13 - 28) الإجابة «بنادراً» وباقي البنود بالإجابة المتطابقة «أحياناً». وبالنسبة لبند (16) يرى أحد الآباء «أنه لا حق للبنت أن تعارض رأي أخيها». ومن حيث البند (13) يرون أنه نادرا ما تناصر الأخت أختها وهي على خطأ، أو يناصر الأخ أخاه ولو على خطأ وتلك جوانب في التربية الأسرية مرفوضة، ومن ثم يحدث هذا نادراً في الأسر الكويتية. ويرى الأب والأم في البند (28) أن الأبناء والبنات

يشعرون نادراً بأن الجو الأسري متشدد. وبالرجوع إلى مقارنة إجابات الأبناء على نفس السؤال وجد أن هناك تطابقاً في نلك؛ حيث إنهم فعلا يشعرون أن المناخ الأسري نادراً ما يكون متشددا، في التعامل والتشئة الاجتماعية مع الأبناء جميعاً. وفي البند (15) ترى الام أن ابنتها لا تصر كثيراً على رأيها وإن خالفها أخوها في الأمر، والدلالة الإحصائية لصالح الامهات. بينما الآباء يون أن الابن يصر على رأيه وإن خالفته أخته في الرأي. تلك هي درجات التوقع من الآباء والامهات وفق وجوب خضوع البنت لرأي الأخ، وهنا نرى أن حرية الرأي تبدو مكفولة للنكور دون الإتاث! والبند (20) نجد أن هناك فروقاً لصالح إجابة الآباء حيث يرون «أن الابن يحترم رأي الآخرين ولو تعارض مع رأيه». بدرجة أقل من رأي الامهات اللاتي يرين أن خضوعها وتنازلها أكثر من الابن في نلك.

ثانياً: تحليل نتائج إجابات الأبناء والبنات على البنود الكلية للاستبانة، لتعرُّف مدى الاتفاق والاختلاف على أساليب التنشئة الديمقراطية، والجدول (4) يوضح ذلك.

يتضح من جدول (4) أن المحور الخاص بالحقوق والواجبات والذي يتضمن بنود (1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9) يوجد به اتفاق في سنة بنود (اجاب البنات والبنون عليها بدرجة «نادراً» في البند (1 - 2 - 4 - 4 - 7 - 9). وقد تباينت الإجابة في البند (6) حيث أجاب البنون هنائراً» والبنات أجبن «أحياناً» والدلالة الإحصائية لصالح البنات، «من حقي أن أتدخل في شؤون أخي» فكانت إجابتهن «بنادراً» بينما الإبناء يرون أن من حقهم التدخل في شؤون أخواتهم، وهذه الإجابة تنقق وراي الأب والأم (كما ذكرنا من قبل). ولقد أقاد أحد الإبناء «أنه يجب أن يتدخل بشكل أكبر في حياة أخته، ولكن والده يحد من استخدام الابناء «أنه يجب أن يتدخل بشكل أكبر في حياة أخته، ولكن والده يحد من استخدام هذا الحق»، وهناك تعليق من إحدى البنات تقول: «إن واجب الأخت تلبية احتياجات أخيها ليتفق مع طبيعة المجتمع، وإنه باسم العادات والتقاليد تتعدى الاسرة على حقوق المرأة بما لا ينصفها ولا يعطيها دوراً مناسباً في المجتمع، والمرأة لا تعمل شيئاً بخصوص ذلك، من أجل السير في الحياة دون تعقيد والابتعاد عن المشاكل الترتماعية التي يتفق عليها الجميع داخل الأسرة، وأصبحت سمة عامة.

جدول (4): المتوسط (م) والانحراف المعياري (ع) والفروق في المتوسطات بين استجابات الأبناء والبنات على بنود الاستبانة ودرجة الممارسة

| إدراك<br>أسلوب                   | المجموعة |                | الفروق<br>الإحم | ,             | البنات<br>(ن = 130 |      | ,        | الأبناء<br>(ن = 130 |      |        |
|----------------------------------|----------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|------|----------|---------------------|------|--------|
| استوب<br>التربية بين<br>ولد وبنت |          | الدلالة        | <u> </u>        | )<br>الممارسة | رن – دد            | م    | الممارسة | ری ع                | م    | السؤال |
| اتفاق                            |          | ,307           | 1,02            | أحياناً       | ,62                | 2,15 | أحياناً  | ,68                 | 2,08 | 1      |
| انعاق                            |          | ,848           | ,19             | احياناً       | ,69                | 2,06 | أحياناً  | ,70                 | 2,05 | 2      |
| اتفاق                            |          | ,419           | ,81             | نادراً        | ,72                | 2,24 | نادراً   | ,71                 | 2,31 | 3      |
| اتفاق                            |          | ,723           | ,23             | أحياناً       | ,74                | 2,00 | أحياناً  | ,75                 | 1,97 | 4      |
| اتفاق                            | البئات   | *,006          | 2,80            | أحياناً       | ,72                | 2,05 | أحياناً  | ,73                 | 1,82 | 5      |
| اختلاف                           | البنات   | *0,000         | 5,18            | نادراً        | ,67                | 2,43 | أحياناً  | ,81                 | 1,95 | 6      |
| اتفاق                            |          | ,086           | 1,72            | أحياناً       | ,75                | 1,85 | أحياناً  | ,74                 | 1,70 | 7      |
| اتفاق                            |          | ,712           | ,37             | أحياناً       | ,71                | 1,58 | أحياناً  | ,77                 | 1,62 | 8      |
| اتفاق                            | البنات   | *,004          | 2,94            | أحياناً       | ,77                | 1,88 | أحياناً  | ,69                 | 1,62 | 9      |
| أتفاق                            |          | ,769           | ,29             | أحياناً       | ,66                | 1,64 | أحياناً  | ,69                 | 1,66 | 10     |
| اتفاق                            |          | ,098           | 1,66            | أحياناً       | ,80                | 1,73 | أحياناً  | ,82                 | 1,88 | 11     |
| اتفاق                            |          | ,100           | 1,65            | نابراً        | ,67                | 2,41 | نادرا    | ,71                 | 2,54 | 12     |
| اتفاق                            | البنات   | **,018         | 2,39            | ناساً         | ,66                | 2,57 | نادراً   | ,76                 | 2,38 | 13     |
| اتفاق                            |          | ,104           | 1,63            | أحياناً       | ,63                | 1,99 | أحياناً  | ,62                 | 1,88 | 14     |
| اتفاق                            |          | ,263           | 1,12            | أحياناً       | ,73                | 1,85 | أحياناً  | ,73                 | 1,75 | 15     |
| اتفاق                            |          | ,271           | 1,10            | أحياناً       | ,76                | 1,89 | أحياناً  | ,71                 | 1,80 | 16     |
| اختلاف                           | البنات   | <b>**</b> ,042 | 2,05            | نادراً        | ,69                | 2,17 | أحياناً  | ,77                 | 2,00 | 17     |
| اتفاق                            |          | ,927           | ,09             | أحياناً       | ,70                | 1,68 | أحياناً  | ,77                 | 1,68 | 18     |
| اتفاق                            | الأبناء  | <b>**,02</b> 0 | 2,36            | أحياناً       | . ,83              | 1,76 | احياناً  | ,80                 | 1,97 | 19     |
| اتفاق                            |          | ,583           | ,55             | أحياناً       | ,71                | 1,82 | الحيانا  | ,74                 | 1,87 | 20     |
| لختلاف                           | البنات   | *,003          | 2,97            | ناساً         | ,86                | 2,15 | أحياناً  | ,79                 | 1,92 | 21     |
| اتفاق                            |          | ,187           | 1,32            | احيانا        | ,71                | 1,55 | أحيانا   | ,64                 | 1,65 | 22     |
| اختلاف                           | الأبناء  | *,000          | 4,30            | أحياناً       | ,85                | 1,88 | نادرا    | ,79                 | 2,30 | 23     |
| اختلاف                           | البنات   | **,014         | 2,48            | احياناً       | ,74                | 1,60 | دائماً   | ,59                 | 1,40 | 24     |
| اتفاق                            | الأبناء  | **,013         | 2,50            | نادراً        | ,84                | 2,20 | نادراً   | ,72                 | 2,42 | 25     |
| اختلاف                           | البنات   | *,000          | 5,80            | نادراً        | ,76                | 2,31 | أحيانا   | ,72                 | 1,82 | 26     |
| اتفاق                            | الأبناء  | *,000          | 6,21            | احياناً       | ,74                | 1,62 | احيانا   | ,65                 | 2,12 | 27     |
| اتفاق                            | البنات   | *,003          | 3,03            | نادراً        | ,66                | 2,45 | ناسراً   | ,66                 | 2,22 | 28     |

<sup>\*</sup> دالة عند مستوى 0,01 \*\* دالة عند مستوى 0,05

من 1 إلى 1,44 يقع في مجال دائماً. ومن 1,45 إلى 2,14 سرجة أحياناً. ومن 2,15 إلى 3 سرجات ناسراً.

على الرغم من أن البند الخامس اتفق عليه كل من البنت والولد فإن الابن يرى أنه يجب مساعدة والده، بينما ترى البنت أنها لا تحب ذلك كثيرا، (وقد سبق أن ذكرنا سبب ذلك عند تقسير نفس الإجابات لدى الآباء والأمهات)، فالبنت ترى أن واجب الخدم والعاملين والعاملات الاجنبيات أن يقوموا بهذا الدور، وخاصة إذا طلبت الام مطالب خاصة بتنظيم المنزل وتنظيفه، وكلها جهود تبدو ثقيلة على البنت، ولم تتعود عليها، بينما الابن قد يطلب منه الأب جوانب قلما تحدث في المنزل يساعده فيها، فيتحمس الولد لذلك الدور الدى يؤهله له الأب لتسلم السلطة من بعده.

وقد اختلفت إجابات البنات عن البنين في البنود (17 - 21 - 22 - 26) فالبند (17) الذي ينص على «أشعر أني مميز أميزة في تعامل والديّ معي»، «أجاب البنون» بإحياناً بينما أجابت البنات «نادراً» مما يدل على أن البنت أقل شعوراً بالتميز من قبل الولدين، بينما ألولد ينال قسطاً أوفر من التميز والتقوق على البنات، وهي عادة في ثقافتنا العربية. والبند (21) ينص على أن «أبي أكثر تشدداً من أمي» فنجد أن البنين يرون الأب متشدداً «أحياناً» بينما البنات أجبنن «بنادراً» وقد يكون ذلك أن البنين يرون الأب متشدداً «أحياناً» بينما البنات أجبن «بنادراً» وقد يكون ذلك الحريات غير المحدودة، فإذا ما جاء من الوالد أمر أو نهي، صار ذلك تشدداً منه، بينما البنات وجنن هذا شيئاً طبيعياً، يحدث أحياناً، ويرى أحد الأبناء «أن والده كثير بينما البنات وجنن هذا شيئاً طبيعياً، يحدث أحياناً ويرى أحد الأبناء «أن والده كثير «تتمتع الأخت الكبرى بسلطة على باقي الإخوة» أجاب البنون «بنادراً»، في حين «تتمتع الأخت الكبرى بسلطة على باقي الإخوة أن أجبن «أكن سلطة للذكر، وأهمية دوره «أوياناً»، مما يركد على التنشئة الإجتماعية التي ترسخ السلطة للذكر، وأهمية دوره في تعليق لإحدى البنات قالت: «إن هذا حق من حقوق الأخ، سواء أكان الاسرة. وفي تعليق لإحدى البنات قالت: «إن هذا حق من حقوق الأخ، سواء أكان

كبيراً أم صغيراً، ففي مجتمعنا يتمتع الولد بسلطة داخل الأسرة، ولكن يجب أن يحسن التعامل مع إخوته».

والبند (26) ينص على أن «أتلقى التعليمات والأوامر من الآب أكثر من الأم» أجاب البنون «بأحياناً»، بينما أجابت البنات «بنادراً» وهذا يرجع إلى أن الأوامر تتلقاها كثيراً من الأم داخل المنزل، وتنقل تعليمات الأب لهن.

أما محور حرية الرأي: يمثله البنود (10 – 13 – 14 – 15 – 16 – 20 – 20 – 20 فقد كانت إجابات البنين والبنات متطابقة ولا لختلاف بينها وكلها بالدرجة «أحياناً» عدا البندين (13 – 28) بالإجابة «نادراً». وقد نص البند (13) على أن «أناصر أخي/ أختي في رأيها ولو كانت على خطأ، فقد رأى الأبناء أن هذا يحدث نادراً، ولكن الآباء يرون ذلك «نادراً» بين البنات، بينما يرونه ممكنا «أحياناً» لدى البنين. والبند (28) «أشعر بأن جو أسرتي متشدد» إجابتهم جميعاً بالندرة، «نادراً» ما يحدث هذا وقد تطابقت إجابتهم مع ما يراه الآباء والأمهات لمناخ أسرهم التي يعيشون فيها. وفي قول لإحدى البنات: «يمكن أن تكون أسرتي متشددة في نظر من الناس، ولكنني وإخوتي نرى أننا نتمسك بهدي الرسول الكريم، ونحن مقتعون بأن جو أسرتنا جو إسلامي وديمقراطي».

ثالثاً: تحليل نتائج استجابات الآباء والأمهات على المحاور الثلاثة للاستبانة «الحقوق، والواجبات، وحرية الرأي». والجدول (5) يوضح نلك

| الآباء | استجابات | بين    | بسطات   | المتو | في | الفروق | :(5) | جدول |
|--------|----------|--------|---------|-------|----|--------|------|------|
|        | اثثة     | ِ الثا | المحاور | على   | ات | والأمه |      |      |

| الدلالة | قيمة ت | الانحراف<br>المعياري | متوسط            | النوع        | المحور           |
|---------|--------|----------------------|------------------|--------------|------------------|
| _       | 1,01   | 2,016<br>1,910       | 15,469<br>15,707 | الأب<br>الأم | الحقوق والواجبات |
| *,0001  | 9,55   | 3,385<br>3,080       | 26,107<br>23,146 | الأب<br>الأم | المساواة         |
| -       | ,53    | 1,888<br>2,378       | 15,546<br>15,423 | الأب<br>الأم | حرية الرأي       |

<sup>\*</sup> دالة عند مستوى 0,01

يتضح من جدول (5) الفروق بين إجابات كل من الآباء والأمهات على محاور الاستمانة لمقارنة وحهات نظر الآباء والأمهات فيما بتعلق بالمجاور الثلاثة، نلاحظ أن هناك اتساقا بين الآباء والأمهات في المحورين «الحقوق والواجبات، وحرية الرأي». بينما تظهر فروق دالة إحصائياً لصالح الآباء في محور المساواة، حيث إن الآباء يرون أن المساواة بين البنات والبنين لا تتطابق مع رؤيتهم، وما يرونه من واجبات للابن، من حيث مكانته، وتميزه عن الابنة. وذلك كما أوضحنا تفصيلا في التعليق على الجدولين (3 و 4).

رابعاً: تحليل نتائج استجابات الأبناء والبنات على المحاور الثلاثة للاستبانة «الحقوق، والواجبات، وحرية الرأيء، والجدول (6) يوضح نلك.

جدول (6): الفروق في المتوسطات بين استجابات الأبناء والبنات على المحاور الثلاثة

| المحور           | النوع             | متوسط            | الانحراف<br>المعياري | قیمة «ت» | الدلالة |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------|---------|
| الحقوق والواجبات | الأبناء<br>البنات | 15,484<br>16,661 | 2,255<br>2,021       | 4,79     | *,0001  |
| المساواة         | الأبناء<br>البنات | 23,661<br>23,084 | 3,005<br>3,140       | 1,85     | 0,066   |
| حرية الرأي       | الأبناء<br>البنات | 15,215<br>15,761 | 2,011<br>2,198       | 2,11     | **0,037 |

\* دالة عند مستوى 0,01 \*\* دالة عند مستوى 0,05

يتضح من الجدول (6) أن محور المساواة قد اتقق عليه البنات والبنون من حيث إدراكهم الأساليب الننشئة الاجتماعية، وقد وجنت فروق دالة إحصائيا بين البنات والبنين في محور الحقوق والواجبات؛ حيث كانت دالة إحصائياً لصالح البنات، وذلك كما اتضح في جدول (4) بالبنود (5 – 6 – 9)؛ حيث كانت البنت تشعر بالضجر من تكليف أمها لها بأعمال المنزل بينما البنون لا يرون تكليف الأب لهم شيئاً يشعرهم بالضيق، كما أن البنات الا يتدخلن في أمور أخيهم، بينما الاح يوافق على ذلك. وكذلك في البند (9) «يحترم الأخرون دوري ولو كان صغيرا»، ترى البنت أن دورها قد يكون كبيرا في المنزل وقد تتحمل مع الام بعض شؤون المنزل، وربما لا تجد تقديراً من أحد مما يجعل الإجابة دالة لصالح الإناث.

أما محور حرية الرأي: فكان دالاً إحصائياً لصالح البنات لنفس هذه الأسباب التي نكرناها، من حيث إن هناك بنودا قد وَضَحَ فيها التباين، فالبنات يدركن أن البنين أكثر تعاضدا مع أخيهم في الرأي ولو كان على خطأ، بينما البنت لا تناصر

أختها ولو كانت على خطأ. وكذلك اقتناع البنات بالمناخ الأسري الذي تراه نادراً ما يتشدد، ولكن البنين خلاف ذلك. وهذا يرجع لاختلاف الأدوار وإدراكات الذكور لحرياتهم التى تفوق حرية أخواتهم فى الأسرة.

خامساً: تحليل نتائج استجابات الآباء والبنات على المحاور الثلاثة للاستبانة «الحقوق، والواجبات، وحرية الرأي».

كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً بين الآباء والبنات حول محوري الحقوق والواجبات، ومحور المساواة، وقد نكرنا من قبل أن الآباء برون للبنت دوراً يختلف عن الولد، وأنهم يميزون الأولاد عن البنات، وتشعر البنت بذلك في المنزل، كما أوضح ذلك جدول (5). وقد اتفقت إجابات الآباء مع إجابات البنات في محور حرية الرأي، ولم توجد فروق دالة إحصائياً، هذا نظراً لقناعة البنات بنلك.

سادساً: تحليل نتائج استجابات الامهات والأبناء على المحاور الثلاثة للاستبانة «الحقوق، والواجبات، وحرية الرأي».

دلت النتائج على عدم وجود فروق دالة إحصائياً، مما يدل على أن هناك اتفاقاً في وجهات النظر وتطابقاً بين أدوار الأبناء الذكور كما تراها الأمهات وكما يدركها الأبناء. وهذا يدل على أن أساليب التنشئة الاجتماعية واضحة المعالم، محددة من خلال مهام وطرائق الإعداد للحياة، مما لا يختلف عليه أحد في الأسرة وبخاصة فيما يتعلق بشئون الأبناء الذكور.

سابعاً: تحليل نتائج استجابات الآباء والأبناء على المحاور الثلاثة للاستبانة: 
«الحقوق، والواجبات، وحرية الرأي»، واتضح من النتائج عدم وجود فروق دالة 
إحصائيا في محوري الحقوق والواجبات، وحرية الرأي بين كل من الأب والابن، 
ولكن الفروق الواضحة في محور المساواة لصالح الآباء، ويرجع ذلك - كما سبق أن 
نكرنا - إلى نظرة عدم المساواة بين الذكور والإناث، حيث يميل الآب إلى إبراز دور 
الابن كما هو واضح في البند (19)، والبند (23) وكذلك البند (25)، انظر جدول (3) 
وفيه يرى الآباء أن البنت تتمتع بسلطة على باقي الإخوة، ورؤيتهم لعدم تساوي 
البنت مع الولد.

خامناً: تحليل نتائج استجابات الأمهات والبنات على المحاور الثلاثة للاستبانة: «الحقوق والواجبات، والمساواة، وحرية الرأي» أظهرت النتائج فروقاً دالة إحصائياً (0,01) في محور الحقوق والواجبات لصالح البنات، وذلك من خلال إدراكهن

لأساليب التفرقة، كما يتضح من البند (2) والبند (6) على التوالي: «مطالبة الأم للقيام بأعمال منزلية»، «تدخُّل الأخ في أمور أخته». انظر الجدول (3).

وفيما يتعلق بمتغيرات الدراسة

إجابات الأبناء الذكور وفق الترتيب الولادي:

لا توجد فروق دالة في محوري الحقوق والواجبات، وحرية الرأي، في حين توجد فروق دالة إحصائياً لصالح الابن الأوسط في محور المساواة\*، وقد يرجع هذا لشعور الابن بموقعه بين الكبار والصغار مما قد يشعره بالحدود المتباينة في المساواة التي يجدها من الآباء والأمهات.

## ومن حيث إجابات الأبناء الذكور وفق سنوات العمر:

لا ترجد فروق دالة في محوري الحقوق والواجبات، والمساواة، بينما توجد فروق دالة إحصائيا لصالح الأبناء من سن 13 إلى 14 سنة في حرية الرأي\* وقد يكون رأيهم لا يسمع، أو لم تتضح أمامهم الحدود الفاصلة بين حريتهم وحرية الأخرين.

#### ومن حيث إجابات البنات وفق الترتيب الولادي:

لا توجد فروق دالة في محور حرية الرأي، حيث تتفق جميع البنات مهما كان موقعهن وترتيبهن في الأسرة على الحريات الممنوحة لهن. في حين توجد فروق دالة إحصائياً لصالح البنت الصغرى، في محور الحقوق والواجبات، وهذا يوضح لنا عدم تحديد الأدوار وإدراك الصغيرات لواجباتهن وتمرينهن على الحياة العملية. وهذاك فروق لصالح البنت الكبرى في محور المساواة مما يجعلها أكثر إدراكاً وشعوراً بما يحدث من تفرقة في التعامل داخل الاسرة.

# من حيث إجابات البنات وفق سنوات العمر:

لم ترجد فروق دالة إحصائيا في المحاور الثلاثة، مما يدل على أن سنوات العمر لدى البنات - في حدود عينة البحث - لم تظهر بينها فروق في الإجابة (وإدراكهن الاساليب التنشئة) فجميعهن متفقات في الإجابة دون فروق ظاهرة\*.

# من حيث إجابات الأبناء والبنات وفق الترتيب الولادي:

لا ترجد فروق دالة إحصائياً في محور الحقوق والواجبات، ومحور حرية الرأي، بينما وجدت فروق دالة إحصائياً لصالح الابن أو الابنة الوسطى\*، وهذا قد

<sup>(\*)</sup> يمكن الحصول على هذا الجنول بالاتصال بالباحثة.

يرجع - كما سبق أن نكرنا - إلى الحدود غير الفاصلة بين الأبناء والبنات خاصة الذين لديهم إخوة أكبر، وأصغر منهم مما يجعل ميزان المساواة لديهم حساساً وقد يكون غير دقيق.

#### من حيث إجابات الآباء والأمهات وفق السكن:

لا توجد فروق دالة في المحورين: المساواة، وحرية الرأي، بينما توجد فروق دالة إحصائياً لصالح سكان محافظة حولي، في محور الحقوق والواجبات، وهذا جانب يحتاج أن تفرد له دراسة متعمقة لتكشف عن أسباب ذلك\*.

#### من حيث إجابات الآباء والأمهات وفق مستوى التعليم:

لا توجد فروق دالة في محور حرية الرأي، في حين توجد فروق دالة إحصائيا في محوري: الحقوق والواجبات لصالح الحاصلين على مؤهل فوق الجامعي من الآباء والأمهات. وفي محور المساواة هناك فروق دالة لصالح الحاصلين على تعليم — جامعي من الآباء والأمهات، مما يدل على أن درجة التباين والأسلوب المتميز في التنشئة الاجتماعية قد ترجع لمستوى تعليم الآباء والأمهات.\*

# من حيث إجابات الآباء والأمهات وفق سنوات العمر:

توجد فروق دالة إحصائياً في محور المساواة لصالح الآباء والأمهات من أصحاب أعمار أكبر من 50 عاماً، بينما لا توجد فروق دالة إحصائياً في محوري الحقوق والواجبات، وحرية الرأي.\*

#### الخلاصة

يمكن أن نخرج من هذا العرض بما يلي:

إن حرية الرأي أمر متفق عليه؛ حيث لا توجد فروق جوهرية حول قضاياه،
 وأن الحرية للجميع، وأن مناخ المنزل ليس متشددا. وقد تحدد الحرية في إطار
 الأدوار المنوطة بكل من الذكر والأنثى، وقد رضى كل منهما بدوره.

 إن الآباء (أب وأم) والأبناء (ولد وبنت) قد اتسقت إجاباتهم، وتطابقت في كثير من البنود، مما يؤكد على أن الأبناء يدركون أساليب التربية بنفس التوجه والرؤية التى يفرضها عليهم الوالدان.

<sup>(\*)</sup> هذه الجداول متاحة لدى الباحثة.

- تتطابق وجهات نظر الأب والأم وتتفق في أساليب التنشئة الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بطرائق التربية وأساليب التوجيه للأبناء داخل الأسرة، وهذا أمر طيب من أجل تنشئة اجتماعية سليمة.
- مناك اتفاق عام على كثير من البنود، وإذا ظُهرت فروق فإنها تعود لمستوى الدرجة.
- البنات يجدن أن التكليف بالقيام بمساعدة الأم، أو القيام بأعمال المنزل أمر يشعرهن بالضيق، لما تعودن عليه من قيام الخدم بمثل هذه المهام.
  - الأبناء النكور أكثر تقبلا للقيام بمساعدة الأب في الأعمال المنزلية.
- منزلة البنت، ورأيها ليس من الضروري أن ينتصر داخل الأسرة، وبخاصة لو تعارض مع رأي الإخرة، ولا ينبغي لها أن تصر على رأيها وتتمسك به، بينما الأمر مختلف بالنسبة للابن.
- البنات يشعرن بأنهن أقل تميُّزاً من الإخوة داخل المنزل، وليس هذا وارداً لدى البنين.
- التنميط الجنسي، والأدوار الذكرية في المجتمع العربي واضحة بشكل محدد وإضع.
- يبدو على الأسلوب العام في التنشئة الاجتماعية في الأسر الكويتية أنه يميل إلى الديمقراطية في جوانب كثيرة، ويبتعد في جوانب أخرى قليلا.

ويمكن أن نستخلص بعض الملامح الديمقراطية مثل: توزيع الأدوار على الأفراد بشكل محدد، مع مراعاة نوع العمل أثناء توزيع المهام المنزلية، وقيام الكبار برعاية الصغار، والاحترام أساس التعامل بين الأفراد، والمساواة في الاستجابة لمتطلبات الأبناء، وتشجيع حرية الرأي وقبول الرأي الآخر، بالإضافة إلى احترام جميم الناس دون تمييز.

أما الأسلوب المخالف للديمقراطية فيتضح في تشدُّد الأسرة في التعامل من حيث تعزيز القوى النكرية في الأسرة، وعدم توافق الأب والأم في بعض أساليب التنشئة الاجتماعية، واعتبار الأب مصدر السلطة، وإعداد البنات وتنشئتهن للقيام بأدوار محددة؛ مثل هذه الأساليب تؤثر على نتاج الأسر من الأبناء الذين يخرجون للمجتمع متشربين القيم التسلطية، ويتصفون بالجمود والاتكالية.

#### التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة نستطيع أن نقدم بعض التوصيات الإجرائية غير التقليدية وتتمثل فيما يلى:

- 1 إعداد البرامج التربوية التطبيقية في صورة «لعب الأدوار» يقوم بها التلاميذ للعب دور الأب والأم، وذلك من خلال رعاية بعض الطيور والنباتات والحيوانات الأليفة، لإعدادهم لتحمل المسؤولية في المستقبل.
- 2 إعداد الأنشطة الحوارية في مجالس الآباء والأمهات مع أبنائهم وذلك من خلال طرح القضايا الاجتماعية والديمقراطية، وتعرّف وجهة نظر الأبناء، والعمل على تقريب الفجوة بين الأجيال.
- 3 إنشاء «مراكز الأسرة» لتقديم الأنشطة التربوية مثل مسرحيات يشترك فيها الآباء مع الأبناء، للاطلاع على المستجدات الحديثة في أساليب التنشئة الاحتماعة.
- 4 التفكير في عمل حقيبة تربوية اجتماعية متنقلة، تتمثل في سيارة مجهزة بالكتب والأفلام ومعظم متطلبات الأسرة، وما يحتلجونه من استفسارات، تعرض أساليب حديثة ومداخل متطورة من نماذج المجتمعات الديمقراطية المعاصرة.
- 5 أن يقوم الإعلام خاصة التلفزيون بدوره التربوي عن طريق تقديم «برامج نوعية» للصغار والكبار وفي أوقات تتناسب مع ظروف كل الفئات المستهدفة وأن تقدم بطريقة وبلغة تناسب وعي المشاهد وفهمه، على أن تكون المادة العلمية وطرق التقديم تحت الإشراف الكامل لأساتذة التربية.

#### المصادر:

المنجد في اللغة والأعلام (1973). بيروت: دار المشرق، ط 23.

الموسوعة العربية العالمية (1995). السعودية الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر. والتوزيع، ج 9.

جابر عبدالحميد جابر وآخرون (1987). دراسات نفسية في الشخصية العربية. القاهرة: عالم الكتب.

جامعة الدول العربية (1983): معجم مصطلحات التنمية الاجتماعية والعلوم المتصلة بها. جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، تونس: إدارة العمل الاجتماعي.

> سامية الخشاب (1982). النظرية الاجتماعية ودراسة الأسرة. القاهرة: دار المحارف. عبدالكريم اليافي (1964). تمهيد في علم الاجتماع. دمشق: مطبعة جامعة دمشق.

علي وطفة (1998). علم الاجتماع التربوي وقضايا الحياة التربوية المعاصرة. الكويت: مكتبة الفلاح.

علي وطفة (1999). مظاهر التسلط في الثقافة والتربية العربية المعاصرة. مجلة العلوم الإنسانية، الجزائر: جامعة منتوري، قسنطينة.

فاطمة ننر (2000). أساليب التنشئة الاجتماعية في الأسرة الكريتية. حولية كلية التربية، جامعة قطر.

كافية رمضان (1995). أنماط التنشئة الأسرية السائدة في المجتمع العربي. حولية كلية التربية، حامعة قط .

محمد الهادي عنيفي (1975). التربية والتغير الثقافي. القاهرة: مكتبة الأنجان المصرية، ط 5. محمد نعينة (1993). الاختلافات الوالدية في التنشئة الاجتماعية وعلاقتها ببعض السمات الشخصية لدى الإبناء. رسالة دكتوراه (غير منشورة)، المعهد العالي لدراسات الطفولة، جامعة عين شمس.

منصور القاضي (دت)، معجم المصطلحات القانونية. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

ناصر ثابت (1993). دراسات في علم الاجتماع التربوي. الكويت: مكتبة الفلاح.

Democracy Microsoft Encarta (1998). Encyclopedia: microsoft corporation.
Easton, D., & Dennis, J. (1969). Children in the political system: Origins of political legitimacy. New York: McGraw Hill.

Hess, R. & Easton, D. (1960). The child's changing image of the president. Public Opinion Quarterly, 24: 632-644.

Jennings, M., & Niemi, R. (1974) The political character of adolescence. Princeton University. Press.

Weissberg, R. (1974). Political learning: Political choice and democratic citizenship. Englewood Cliff, N.J: Prentice.

مقدم في مايو 2000. أجيز في إبريل 2001.



ملحق ارجو قراءة البنود التالية ووضع علامة (√) أمام الاستجابة التي تعبر عن رايكم.

| ىة     | مدى الممارسة |        | 211-4                                                             |      |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------|
| نادراً | أحياناً      | دائماً | العبارات                                                          | ٩    |
|        |              |        | ارى أن الأدوار المخصصة بكل فرد في الأسرة محددة بدقة.              | - 1  |
|        |              |        | يشعر ابني بالضيق حين أطالبه بالقيام بعمل في المنزل.               | - 2  |
|        |              |        | يشعر الأبناء بأنهم لا يحصلون على كل حقوقهم داخل المنزل.           | - 3  |
|        |              |        | أرى أن من حق الأخ أن يتدخل في أمور أخيه.                          | - 4  |
|        |              |        | يحب ابني مساعدتي في الأعمال المنزلية.                             | - 5  |
|        |              |        | ارى أن الأخ من حقه أن يتدخل في أمور أخته.                         | - 6  |
|        |              |        | واجب على الاخ القيام بتلبية احتياجات أخته (صغيرة كانت أو كبيرة).  | - 7  |
|        |              |        | يتعامل جميع أبنائي (نكوراً وإناثاً) مع بعضهم دون تفرقة.           | - 8  |
|        |              |        | يحترم جميع أفراد الأسرة دور الابن وإن كان صغيراً.                 | - 9  |
|        |              |        | ابني يحترم الآخرين حتى ولو اختلفوا معه في الرأي.                  | - 10 |
|        |              |        | أسلوبي يختلف عن أسلوب زوجتي في طريقة توجيه البنين والبنات.        | - 11 |
|        |              |        | يشعر الابن أن هناك تفرقة في تعامل الوالدين بين الإخوان.           | - 12 |
|        |              |        | ابني يناصر أخاه في رأيه ولو كان على خطأ.                          | - 13 |
|        |              |        | يرى ابني أنه على صواب.                                            | - 14 |
|        |              |        | يصر ابني على رأيه إذا خالفته أخته الصغرى أو الكبرى في الرأي.      | - 15 |
|        |              |        | يغضب ابني عندما تعارضه أخته في الرأي.                             | 16   |
|        |              |        | بشعر ابني أنه مميز في تعامل الوالدين معه.                         | - 17 |
|        |              |        | تجاب جميع طلبات ابني في المنزل دون تفرقة بينه وبين أخواته البنات. | - 18 |
|        |              |        | يفضل ابني التعامل مع إخوته الذكور دون البنات داخل المنزل.         | - 19 |
|        |              |        | يحترم ابني حريات الآخرين وإن تعارضت مع حريته.                     | - 20 |
|        |              |        | أنا أكثر تشدداً من زوجتي في معاملتي للأبناء.                      | - 21 |
|        |              |        | يحترم ابني جميع الناس دون تمييز بينهم.                            | - 22 |
|        |              |        | تتمتع البنت الكبرى في الأسرة بسلطة على باقي الإخوة.               | - 23 |
| 1      |              |        | يجب على الأخت خدمة إخوانها النكور داخل الأسرة.                    | - 24 |
|        | i            |        | يشعر ابني أنه ليس متساوياً في حريته مع أخته دلخل المنزل.          | - 25 |
|        |              |        | يتلقى الأبناء التعليمات والأوامر مني أكثر من الأم.                | - 26 |
|        |              |        | يتلقى الأبناء التعليمات والأوامر من الأم أكثر مني.                | - 27 |
|        | ł            |        | يشعر الأبناء أن جو الأسرة متشند.                                  | - 28 |
|        |              |        |                                                                   |      |

# جمارسة تنظيم الأسرة ومحدداتها لدى النساء السعوديات: دراسة لبيانات المسح الديموغرافي لعام ١٩٩٩م

رشود محمد الخريف\*

ملخص: نظراً لندرة الدراسات التي تناوات تنظيم الاسرة في المملكة، 
منفت هذه الدراسة إلى تعرف مستويات استعمال وسائل تنظيم الاسرة، 
وخصائص النساء السعوبيات المستعملات لهذه الوسائل، بالإضافة إلى العوامل 
المؤثرة في ممارسة التنظيم لدى النساء السعوبيات، ونلك بالاعتماد على بيانات 
مسم يموغرافي شامل، قامت مصلحة الإحصاءات العامة بلجرائه في عام 
مسم يموغرافي شامل، قامت مصلحة الإحصاءات العامة بلجرائه في عام 
10%، ولكنها ترتفع إلى اكثر من نلك بقليل في المناطق الحضرية. كما رُجد ان 
المرأة المتعلمة التي زوجها متعلم، ولديها عدد كبير نسبياً من الاطفال، وتنتمي 
إلى أسرة ذات مسترى معيشي مرتق، هي اكثر ميلاً لاستعمال وسائل التنظيم. 
كما أن استعمال وسائل تنظيم الاسرة يرتفع في الحضر مقارنة بالريف، وفي 
المناطقة بن المنطقين الجنوبية 
الشاطاة.

وياستخدام نموذج الانحدار اللوجستي لمعرفة محددات استعمال وسائل التنظيم، تبين أن ممارسة تنظيم الاسرة يتأثر بمستوى تعليم الزرج، وتعليم الزرج، وتعليم الزرج، وتعليم الزرج، وعلى الزراج، وعلى الزراج، والمستوى المعيشي للاسرة، كما تبين أن هناك اختلافاً بين الريف والحضر، والمستوى المعيشي للاسرة، كما تبين أن هناك اختلافاً المارسة، فعيد محددات استعمال وسائل تنظيم الاسرة، فعدد محددات المحارسة في الريف قليلة وتكان تتحصر في متغيرات التعليم، ويخاصة تعليم الزرج، بالإضافة إلى عدد الأطفال الأحياء وتقضيل الذكور، فل يظهر في نموذج الزيوج على سبيل المثال.

 <sup>\*</sup> قسم الجغرافيا، كلية الأداب، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.

كما أن النتائج لم نظهر تاثيراً معنوياً لمشاركة المراة في قوة العمل سواء في الريف أو الحضر، وبشكل علم، اتضح من خلال النتائج أن ممارسة التنظيم تهدف في الخالب إلى المباعدة بين المواليد، وليس للحد من عدد أقراد الأسرة.

المصطلحات الأساسية: تنظيم الاسرة، السلوك الإنجابي، الخصوية، الانحدار اللوجستي، المملكة العربية السعودية، محددات الحمل، موانع الحمل.

# أولاً - المقدمة والأهداف:

بناء على تعريف المؤتمر الإسلامي الذي عقد في الرباط في العام 1971م، فإن 
تنظيم الاسرة هو: «قيام الزوجين بالتراضي فيما بينهما، وبون إكراه، باستخدام 
وسيلة مشروعة ومأمونة لتأجيل الحمل أو تعجيله بما يناسب ظروفهما الصحية، 
والاجتماعية، والاقتصادية، وذلك في نطاق المسؤولية نحو أولادهما وأنفسهما، 
(المؤمني وآخرون، 1997م: 111؛ صالح، 1981م: 49). وفي هذا الخصوص، ترى 
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية جواز تأجيل الحمل أو تأخيره لفترة 
ما لمصلحة يراها الزوجان، ولكنها – في الوقت نفسه – تؤكد على عدم جواز تحديد 
النسل (هيئة كبار العلماء، قرار رقم 42 في 13/4/1396ه، انظر: هيئة كبار العلماء،

وتُعد وسائل تنظيم الأسرة من أهم المحددات المباشرة (أو الوسيطة) للخصوبة (فتحي أبو عيانة، 1985، 1986، 1986 (1986). وعلى الرغم مما حظيت به هذه الوسائل من اهتمام كبير من قبل البلحثين والعاملين في التخطيط وإدارة التنمية في الوقت الحاضر، إلا أنها كانت وسيلة مهمة لحفظ التوازن داخل الاسرة حتى في مجتمعات ما قبل التحول الديموغرافي في أوروبا demographic (demographic ولا زالت تؤدي الدور نفسه في الوقت الحاضر. فما القول الوارد في محيح البخاري ومسلم عن جابر «كنا نعزل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل»، إلا دليلاً وأضحاً على وجود أنواع تقليدية من وسائل تأجيل الحمل أو تنظيم الأسرة، تمارسها المجتمعات القديمة في فترات تسبق التحول الديموغرافي الذي شهدته أوروبا خلال القرن التاسع عشر الميلادي. ويشير العلواني (1994م: 87) إلى أن الأطباء المسلمين كتبوا في وقت مبكر عن بعض طرق الديري في كتابه «نهاية الأرب» إلى بعض طرق منع الحمل وكيفية استخدامها.

وخلال العقود القليلة الماضية ازداد دور وسائل تنظيم الأسرة أو تأجيل الحمل بدرجة كبيرة جداً لتعليق الآمال في بعض الدول على فعاليته في الحد من النمو السكاني، حتى في حالة العجز عن إحراز تقدم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولعل انخفاض الخصوبة الملحوظ في بنغلادش على الرغم من انخفاض مستوى التنمية الاقتصادية فيها، يشكل دليلاً على فعالية برامج تنظيم الأسرة والدور الذي يمكن أن تقوم به في حالة ضعف آليات التنمية (Caldwell et al., 1999; Cleland et al., 1994). وهذا ما جعل كارتي وآخرين (Carty et al., 1993) يؤكدون أنه لا ضرورة لحدوث تغيّر في معدلات التنمية الاقتصائية، أو التحضر، أو مشاركة المرأة في قوة العمل، أو التعليم، كشرط لنجاح مرامج تنظيم الأسرة، إذا كان هناك قرار جاد، وحماسة والتزام سياسى مستمر يدعم هذه البرامج ويسعى إلى نجاحها. وفضلا عن ذلك يُؤكد الهراس وبنسعيد (1996م) أن تأثير ممارسة التنظيم أصبح يماثل تأثير ارتفاع سن الزواج، بل إن أي انخفاض لمعدل الخصوبة في دولة المغرب في المستقبل مرهون إلى حد كبير بانتشار وسائل تنظيم الأسرة. ومن جهة أخرى، تُشير بعض الدراسات إلى أنه في حالة ممارسة تنظيم الأسرة مع وجود تفضيل للذكور في المجتمع، فإنه قد يحدث عدم توازن في التركيب النوعي للسكان. وعلى أية حال كان - ولا يزال - موضوع تنظيم الأسرة وتأجيل الحمل مجالاً مفتوحاً للجدل حول الظروف التي يباح فيها، وحول آثاره الإيجابية والسلبية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية، ولكنه يعد خارج نطاق اهتمام هذه الدراسة (انظر: عمران، 1988م، وفريد، 1993م، لمزيد من التفاصيل في هذا المجال).

وعلى أية حال، فإنه نظراً لأهمية وسائل تنظيم الأسرة كمحدد رئيس ومباشر للخصوبة في معظم البلدان، وأهميته كخيار لدى الأسر لتنظيم عملية إنجابها، وكذلك كاداة لدى صناع السياسات السكانية للتحكم في مستويات الخصوبة، وفي ضوء الدور الذي يُتوقع أن تقوم به هذه الوسائل في تنظيم الإنجاب في المستقبل، تتضح الحاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة العوامل المؤثرة في الرغبة في تنظيم الخصوبة لدى الزوجين، ومن ثم استعمال هذه الوسائل، وبخاصة في المجتمعات العربية، التي لا تزال فيها الدراسات من هذا النوع محدودة جداً، وذلك لندرة البيانات وصعوبة الحصول عليها، ثم لحساسية الموضوع، واعتباره من خصوصيات الاسرة.

وفي ضوء نلك تهدف هذه الدراسة إلى تعرُّف مستويات استعمال وسائل تأجيل الحمل وتنظيم الإنجاب في المملكة العربية السعودية، والعوامل أو المحددات المؤثرة في ممارسة تنظيم الأسرة لدى النساء السعوديات. وباختصار فإن هذه الدراسة تهدف إلى تعرُّف ما يلي:

- ا مستويات الاستعمال الحالي لوسائل تنظيم الاسرة في المملكة وعلى مستوى مناطقها الإدارية.
- 2 الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للنساء المستعملات لهذه الوسائل.
- 3 العوامل المؤثرة في ممارسة التنظيم لدى النساء السعوديات، أي محددات الاستعمال الحالي لوسائل التنظيم.

## ثانياً - أدبيات الدراسة:

تتأثر الخصوبة حسبما يعتقد إيسترلين (Easterlin, 1975) بثلاثة عناصر: عنصر الخصوبة الطبيعية التي تحدد عدد المواليد الممكن إنجابهم (وتمثل جانب العرض من الأطفال)، وعنصر الخيار الشخصي الذي يحدد عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم (ويمثل الطلب على الأطفال) وأخيراً عنصر تكلفة عملية تنظيم الأسرة، وتحدد إمكانية تحقيق العدد المرغوب فيه من الأطفال (زريق، 1987م). ولعل من أهم التغيرات التي تصاحب عملية التنمية في المجتمعات التقليدية ارتفاع تكلفة الأطفال المباشرة وغير المباشرة، مما يؤدي إلى انخفاض العدد الذي يرغب الزوجان في إنجاب، ومن ثم مراجعة القرارات الإنجابية في ضوء ما يمر به المجتمع من تنمية وتغير المصاورة، 1997م).

ويشير إيسترلين (1985م) إلى أن ما يمكن إنجابه وتنشئته من الأطفال والطلب عليهم يحددان معاً دوافع تحديد النسل أو تنظيم الأسرة، فإذا كان الإنجاب الممكن أقل من الطلب، فقد تنتقي الرغبة في التحديد. وفي وضع كهذا فإن الزوجين قد يبحثان عن طرق لزيادة الخصوبة أو تبني الأطفال نتيجة زيادة الطلب على العرض. ويُلاكظ في هذه الحالة أنه قد يكون لدى الأسرة معرفة بوسائل تنظيم الأسرة دون أن يكون لديها حافز لاستعمالها. أما في حالة «العرض المُفرِط» الذي يحدث عندما يزيد ما يمكن إنجابه من الأطفال على حجم الطلب عليهم، فإن الوالدين يواجهان عندما إمكانية إنجاب أطفال غير مرغوب فيهم، مما ينفعهما إلى تحديد نسلهما، أو

تنظيمه. ونتيجة لذلك يكون هناك طلب وشدة إقبال على وسائل تنظيم الأسرة. ولكن اللجوء الفعلي إلى هذه الوسائل يرتبط بالمقارنة بين تكلفة تنظيم الأسرة من جهة، وبواقع هذا التنظيم من جهة أخرى. فبالنسبة للتكاليف، هناك نوعان: التكاليف النفسية المتمثلة في الانزعاج المرتبط بفكرة ضبط الخصوية أو ممارسة التنظيم، وتكاليف السوق التي تشمل الوقت والمال اللازمين للاطلاع على طرق التنظيم والتعرف على كيفية استعمالها. ولا شك أن اللجوء لضبط الخصوية، فكلما انخفضت حالات «العرض المقرط» يعتمد على تكاليف ضبط الخصوية، فكلما انخفضت التكاليف النفسية وتكاليف السوق، ازداد الاعتماد على ضبط الخصوية، ومن ثم القدرب عدد الأطفال لدى الوالدين من العدد المرغوب أو المفضل لديهما. وعلى العكس من ذلك، فكلما ارتفعت التكاليف، أصبحت الظروف أقرب ما تكون للخصوية، الطبيعية، وبالتالى ازداد عدد الأطفال غير المرغوب فيهم.

بالإضافة إلى هذه الخلفية النظرية المختصرة، فإن هناك عنداً متنامياً من الدراسات الإمبيريقية حول تنظيم الأسرة، سنقتصر فيما يلي على بعض الدراسات ذات الصلة الوثيقة بمحددات استعمال وسائل تنظيم الأسرة في بعض الدول النامية، مع التركيز على الدراسات في الدول العربية على ندرتها، وقلة أعدادها.

ومن أوائل الدراسات في هذا المجال، دراسة جلال الدين (1982م) لوقف الإنجاب في الأردن والسودان التي اتضح من خلالها أن الاتجاهات والميول الخاصة بوقف الإنجاب أو الاستمرار فيه تتأثر بعدة متغيرات من بينها عدد الأطفال الأحياء من الذكور كأهم هذه المتغيرات. وقد توصل فلاسوف (Vlassoff, 1991) إلى نتائج مماثلة عند دراسته لإحدى مقاطعات الهند.

ويشير أمروهر، وماير (1986م) إلى أن نتائج تحليل الانحدار في دراسة علوش وآخرين (Alloush, et al., 1983) أكلت أن مستوى المعيشة مؤشر جيد جداً لأستخدام وسائل منع الحمل في الريف والحضر، إذ فاق في تأثيره مستوى التعليم، مما يدل على أهمية الجوانب الاقتصادية في فهم السلوك الإنجابي. كما وُجد في هذه الدراسة أن مستوى تعليم الروج أقوى تأثيراً من مستوى تعليم المراة.

وفي دراسة لتنظيم الأسرة لدى عينة من النساء المستقيدات من برامج تنظيم الأسرة في عدد من القرى في مصر، توصل جادالله وأخرون (Gadalla, et al., 1985) إلى أنه عندما يُضبط تأثير عدد الأطفال، فإن النساء اللواتي لديهن عدد كبير من الأبناء الذكور

هن أكثر ميلاً لاستعمال وسائل تنظيم الأسرة مقارنة بغيرهن. وفي هذا دلالة على وجود علاقة بين تفضيل الذكور واستعمال وسائل تنظيم الأسرة في الريف المصري.

وفي مصر كذلك، وجُنت فريال أحمد (1988م) أن هناك علاقة موجبة بين استخدام وسائل تنظيم الأسرة وعدد المواليد الأحياء فكلما زاد عدد المواليد الأحياء أصبح الاحتمال اكبر في ممارسة تنظيم الأسرة. كذلك فكلما ارتفع تعليم الزوجين زاد لحتمال استخدامهما لوسائل تنظيم الأسرة. ومن جهة أخرى كشفت الدراسة أنه كلما ارتفع السن عند الزواج انخفض احتمال استخدام هذه الوسائل، وذلك لأن مدة الحياة الإنجابية للإناث محدودة. ولم تؤيد نتائج هذه الدراسة وجود تأثير للهجرة أو العمل قبل الزواج على ممارسة التنظيم. ولكنها تشير إلى أنه كلما زاد سن المرأة زاد عدد مواليدها، ومن ثم أصبح الاحتمال أكبر لاستخدامها لوسائل التنظيم. بالإضافة إلى ذلك فإن نتائج الدراسة تؤيد وجود تأثير طردي للنشأة الحضرية وكنك لعدد الأطفال المتوفين على استخدام وسائل تنظيم الاسرة. وأغيراً وُجِد أن تنفيم الاسرة.

وأوضح محمود (Mahmood, 1992) في دراسته لعينة من النساء المتزوجات اللواتي لا يرغبن في مزيد من الأبناء في باكستان، أن استعمال وسائل التنظيم من اللواتي لا يرغبن في مزيد من الأبناء في باكستوى التعليم، وبخل الأسرة، والعيش في أسرة نووية، والتعرض لبرنامج تنظيم الأسرة أو الاتصال بأحد العاملين في هذا البرنامج. أما بالنسبة للمرأة الريقية فإن العيش في أسرة نووية أو التعرض لبرنامج تنظيم الاسرة أو الاتصال بأحد العاملين فيه، هي العوامل المؤثرة أو المشجعة لاستعمال وسائل التنظيم، ومن الجدير بالذكر أنه لم يجد تأثيراً لتعليم الزوج أو نوع المهنة التي يمارسها على الرغم من أن نمانجه الإحصائية اشتملت عليهما.

وفي الكويت، وجَد الرشود، وفريد (Al-Rashoud & Farid, 1994) أن خصوبة النساء اللاتي يستخدمن وسائل التنظيم أعلى من اللاتي لم يستخدمنها مطلقاً، ويعزو المؤلفان نلك إلى عدة أسباب من أهمها: عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة بطريقة صحيحة، أن استخدام الموانع لمدة قصيرة.

كما وجَد القلاف وآخرون (AlGalaf, et al., 1995) في دراستهم لعينة من النساء المترددات على المستشفيات والمستوصفات في الكويت، أن هناك فروقاً معنوية بين النساء من نوي الأصول البدوية من جهة، وبين النساء الأخريات من جهة أخرى، سواء فيما يتعلق بمعرفة وسائل تنظيم الاسرة أو استخدامها، ولكن هذه الفروق تنخفض أو تختفي عند ضبط تأثير التعليم والدخل. وكذلك تختفي هذه الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين النساء غير البدويات، مما يعني أن احتمالية استعمال وسائل تنظيم الاسرة من قبل امرأة أمية ومن اسرة فقيرة لا تختلف عن امرأة جامعية وتنتمي لاسرة غنية. ويشيرون إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة استعمال وسائل تنظيم الاسرة، فإن الخصوبة لا تزال مرتفعة، مما يدل على أن الاستخدام للمباعدة بين المواليد وليس لأغراض الحد من حجم الاسرة.

ووجد سليمان ولَخرون (Sulaiman, et al., 1995) أن عدد الأبناء وتعليم المراة، بالإضافة إلى المنطقة الجغرافية، هي المتغيرات المؤثرة في استعمال وسائل تنظيم الأسرة. ولم تؤيد نتائجهم وجود تأثير لعمل المرأة على استعمال وسائل تنظيم الأسرة على الرغم من وجوده ضمن المتغيرات المستقلة.

وفي دراسة لمحددات استعمال وسائل تنظيم الاسرة في بنغلاديش، وجد خان وريسايد (Khan & Raeside, 1997) أن الاستعمال يتأثر عكسياً بعمر المرأة، ووفيات الأطفال، والديانة، والإقليم الجغرافي. في حين أن الاستعمال يتأثر طردياً بعدد الأطفال الأحياء، ومستوى تعليم المرأة، ومهنة الزوج، وتفضيل الأبناء الذكور، واستقلالية المرأة. ولم تؤيد النتائج وجود تأثير لعمل المرأة على الاستعمال في الحضر على الرغم من معنوية تأثيره في الريف.

قام جين، وجولكي (Jayne & Guilkey, 1998) بفحص الأهمية النسبية لكل من توفر وسائل تنظيم الأسرة، والحوافز المشجعة للحد من الخصوبة في تأثيرها على استخدام وسائل منع الحمل في كل من تونس، وكولومبيا، وزمبابوي، تلك البلدان التي بدأ التحول في مستويات الخصوبة فيها قبل الدول المجاورة لها. ووُجد أن عدد الأبناء المواويين أحياء، وبقاء الأطفال على قيد الحياة، هما المتغيران الأكثر تأثيراً على الرغبة في تحديد الخصوبة وذلك من بين المتغيرات العديدة التي اشتملت عليها الدراسة.

وقد وجد شاه وآخرون (Shah, et al., 1998) من خلال دراستهم لعينة من النساء في الكريت أن عدد الأطفال الأحياء هو المتغير الأهم المؤثر على رغبة المرأة الكويتية في التوقف عن الإنجاب أو في استخدام وسائل تنظيم الاسرة. وعلى الرغم من أن متوسط العدد المرغوب من الأطفال لدى المرأة الكويتية يصل إلى 5,3 من الأطفال، فإنها تبدأ في استعمال وسائل تنظيم الأسرة قبل إنجاب هذا العدد. فوجد

أن المرآة البدوية لا تبدأ في استعمال وسائل تنظيم الأسرة إلا بعد إنجاب 3,1 من الأطفال في المتوسط، بينما تبدأ المرأة غير البدوية في التنظيم بعد إنجاب 9,1 من الأطفال في المتوسط، بينما تبدأ المرأة غير البدوية في التنظيم بعد إنجاب 9,1 من بين المواليد. ووجد – كذلك – أن تعليم المرأة لا يؤثر على العدد المرغوب من الأطفال، ولا على الرغبة في وقف الإنجاب. لذلك فممارسة تنظيم الاسرة تتفاوت قليلاً حسب مستوى تعليم المرأة. ولكن من الواضح أن المرأة الأمية لا تميل إلى ممارسة التنظيم كالمرأة المتعلمة. ومن هنا يتضح أن المرأة يتغير اتجاهها نحو الإنجاب بدخولها التعليم ولو لبضع سنوات قليلة. أما تعليم الزوج فلا يؤثر تأثيراً معنوياً فقط، بل يُعد الاقوى تأثيراً على ممارسة التنظيم من تعليم الزوجة. كما أن الدراسة لم تجد أن مشاركة المرأة في قوة العمل تؤثر على ممارسة التنظيم أو تصمرت اللوجستي أن الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الاسرة يتأثر بتعليم الازج وعدد الأطفال الأحياء، بالإضافة إلى كون المرأة بدوية أم حضرية.

ومن بين الدراسات الأخيرة، تشير دراسة السعاري وأدامكك غة Adamchak, 2000) الستخدام الستحمال وسائل تنظيم الأسرة في كازلخستان إلى أن الاستخدام الحالي يتأثر بمدى مناقشة مسالة تنظيم الأسرة بين الزوجين، في حين أنه لم يكن والحالي يتأثر معنوي للتعليم أو عمل المرأة حسب نتائج هذه الدراسة. وبالإضافة إلى ذلك وجد لوباللو وآخرون (2000 Latalo, et al., 2000) مخال من خلال دراستهم لاستعمال وسائل تنظيم الاسرة أنها في الفئة العمرية (20–39 سنة)، وأكثر تعليماً، ولديها عدد أكبر من الأطفال الاسرة أنها في الفئة العمرية (20–39 سنة)، وأكثر تعليماً، ولديها عدد أكبر من الأطفال مقارنة بغيرها من الاصافال، وكذلك الراغبات في المباعدة بين المواليد، وبين النساء اللواتي يرغبن تعرضن في الماضي لولادة غير مرغوبة أو لعملية إجهاض. وأخيراً، تشير نتائج دراسة يونت وأخرين (2000 Count, et al., 2000) إلى وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لتقضيل الذكور على ممارسة تنظيم الأسرة في الريف المصدي.

## ثالثاً - فرضيات الدراسة:

فى ضوء ما سبق يمكن صياغة الفرضيات التالية:

1 - يتأثر قرار استعمال وسائل تنظيم الأسرة بالسن عند الزواج.

- 2 يتأثر قرار استعمال وسائل التنظيم بعدد الأطفال لدى المرأة.
  - 3 يتأثر الاستعمال بعدد وفيات الأطفال.
  - 4 يتأثر الاستعمال بمستوى تعليم المرأة.
  - 5 يتأثر الاستعمال بمستوى تعليم الزوج.
- 6 تتأثر ممارسة التنظيم بنمط الأسرة التي تعيش فيها المرأة، أي إذا كانت ممتدة أو نووية.
  - 7 يتأثر قرار الاستعمال بمشاركة المرأة في قوة العمل.
  - 8 يتأثر استعمال وسائل التنظيم بنمط الإقامة في الحضر.
  - 9 يتأثر استعمال وسائل التنظيم بمستوى معيشة الأسرة.
- 10 يتأثر استعمال وسائل التنظيم بالمنطقة الجغرافية التي تعيش فيها الأسرة.

## رابعاً – البيانات وأساليب التحليل:

#### أ - بيانات الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة على عينة من بيانات المسح الديموغرافي الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة على مستوى المملكة في العام 1419هـ (1999م). وقد شمل المسح جميع المناطق الإدارية (الشكل 1). وجمعت البيانات عن جميع أفراد الأسر، بخصائصهم الديموغرافية، والاقتصادية، والاجتماعية، وكذلك عن المواليد والوفيات خلال السنة السابقة للمسح، بالإضافة إلى بعض البيانات المتعلقة بالسلوك الإنجابي واستعمال وسائل تنظيم الاسرة.

وتشير مصلحة الإحصاءات العامة (1999م) إلى أن عملية لختيار عينة المسح الديموغرافي الشامل أُجري على مرحلتين هما:

أولاً: اعتمدت عينة المسح على إطار تعداد السكان في العام 1413ه، وذلك عن طريق اختيار عينة عشوائية من مناطق العد في المملكة، يصل عددها إلى 1188 منطقة عد. وبعد ذلك وُزعت مناطق العد (وحدة المعاينة الأولية) إلى أربع مناطق رئيسة، بحيث يمكن اعتبار كل مجموعة من هذه المجموعات الأربع ممثلة للمملكة. ومن بين هذه المجموعات الأربع، تقرر اختيار ثلاث مجموعات بطريقة عشوائية، ليصبح عدد المعاينة الأولية (مناطق العد) التي اشتمل عليها المسح الديموغرافي (550) منطقة عد.

ثانياً: في هذه المرحلة جرى اختيار الأسر (وحدة المعاينة النهائية). وقد كان ذلك بواقع 30 أسرة من كل منطقة عد، وذلك باستخدام أسلوب العينة العشوائية المنتظمة، وذلك بعد أن أعدت قائمة بالأسر السعودية وأخرى بالأسر غير السعودية في كل منطقة عد وقع اختيارها ضمن العينة.

ويصل عدد الأسر التي اشتمل عليها المسح الديموغرافي المذكور نحو 23000 أسرة. وقد اعتمدت هذه الدراسة على البيانات الخام لعينة عشوائية تمثل 50% من هذه الأسر. ولكن نظراً لأهداف الدراسة، فقد اقتصر التحليل على النساء السعوديات المراتي لا يزلن في سن الإنجاب، أي لا تصل أعمارهن إلى 50 سنة. وبالتحديد، يصل عدد النساء في هذه الفئة إلى 551 امرأة، ولكن هذه الأعداد

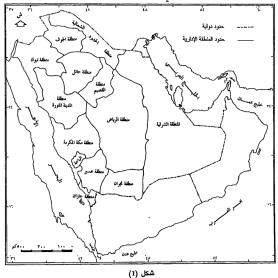

تناقصت قليلاً عند إبخال متغير «تعليم الزوج» لتصبح 5388 امرأة سعودية. وتتصف العينة التي اعتمدت عليها هذه الدراسة بشموليتها الجغرافية لكافة المناطق الإدارية، بمدنها وقراها، ومناطقها النائية\*.

ب – أساليب التحليل:

يعتمد تحليل البيانات على بعض الأساليب الإحصائية، وخاصة مربع كاي وطريقة تحليل الانحدار اللوجيستي (Logistic Regression). والانحدار اللوجيستي – كما هو معروف – يُستخدم في الحالات التي يكون فيها المتغير التابع عبارة عن فئتين أو خيارين، لا بد من اتخاذ قرار بشائهما.

وقد اشتملت استمارة المسح الديموغرافي على سؤال حول ما إذا كانت المرأة حبلى، أو لا تستخدم وسائل تنظيم الأسرة، أو أنها تستخدم هذه الوسائل في الوقت الحاضر. وبناء على بيانات هذا السؤال، فإن هذا المتغير الاسمي (nominal)، يمكن أن يحول إلى متغير صامت أو صوري (dummy variable)، ليأخذ قيمة تساوي (واحداً) عندما تكون المرأة مستعملة لوسائل تنظيم الاسرة، أو (صفراً) عندما لا تكون مستعملة لهذه الوسائل. ويعتبر تحليل الانحدار اللوجستي أكثر الاساليب الإحصائية ملاءمة للمشكلات التي يكون المتغير التابع فيها على هيئة خيارات متقطعة discrete في هذه (choices). لذلك فإن هذه الطريقة الإحصائية تلاثم طبيعة المتغير التابع في هذه الدراسة، والمتمثل في ممارسة تنظيم الاسرة التي تأخذ قيمة تساوي (واحداً) عندما لا تكون المرأة تستعمل وسائل التنظيم، بينما تأخذ قيمة تساوي (صفراً) عندما لا تكون المرأة تستعمل هذه الوسائل، كما ذُكر آنفاً. وعلى آية حال، يأخذ نموذج الانحدار اللوجستي الصيغة التالية (انظر: الخريف، 1993م): Khraif, 1995; Wrigley, 1985 (Khraif, 1995; Wrigley, 1985)

$$P_{(c)} = \frac{\exp{(\beta_o + \sum_{k}^{K} \beta_k \, X_{ik} + \sum_{j}^{j} \, \beta_j \, X_{ij})}}{1 + (\beta_o + \sum_{k}^{K} \, \beta_k \, X_{ik} + \sum_{j}^{j} \, \beta_j \, X_{ij})}$$
(1)

حيث إن: (Pi(c ترمز لاحتمالية استعمال وسائل التنظيم، و Xij, Xik تمثلان قيم المتغيرات المتمثلة لخصائص المرأة والخصائص الأسرية والجغرافية الأخرى على التوالي. ويعتمد هذا النموذج من الناحية النظرية على نظرية المنفعة

برجه الباحث الشكر الجزيل والتقبير العميق المسئواين في مصلحة الإحصاءات العامة على إتاحة
 المجال باستخدام البيانات الخام لهذا المسع، والاستقادة منها بشكل مباشر لغرض هذه الدراسة.

العشوائية (random utility theory). وتتلخص فكرة المنفعة العشوائية في أن الأسر أو الأقراد يختارون البدائل التي يستطيعون من خلالها الحصول على القدر الاكبر من المنفعة، أي أنهم يعظمون (maximize) دالة المنفعة إلى الحد الأعلى الممكن. لذلك فإنه من المتوقع أن تستعمل المرأة وسائل المتنظيم عندما تكون المنفعة عند الاستخدام أكبر مما هي عليه عندما لا تستعمل المرأة أية وسائل للتنظيم. وجدير بالذكر أنه يدخل في هذه المنفعة أمور نفسية وذاتية لا يمكن قياسها بسهولة. لذلك يُعَدّ التعامل مع المنفعة على أنها متغير عشوائي (random variable). وبناء عليه، يُتخذ قرار التنظيم عندما تكون العوائد أكبر من التكاليف بكافة أنواعها.

ويمكن إعادة صياغة نموذج الانحدار اللوجستي السابق للحصول على صيغة خطية، وذلك على النحو التالى:

$$\ln \left[ \frac{P_i}{1 - F_i} \right] = \beta_0 + \sum_{k=1}^{K} \beta_k X_{ik} + \sum_{j=1}^{J} \beta_j X_{ij}$$
 (2)

وبناء على العرض المختصر لبعض الدراسات السابقة، وفي ضوء ما يتوافر من بيانات، اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة التالية: السن عند الزواج، ووفيات الأطفال، ومدة الزواج، وعدد المواليد للمرأة، ومستوى تعليمها، وتعليم زوجها، ومشاركتها في قوة العمل، والمستوى المعيشي للأسرة، ونمط الأسرة (نووية أو ممتدة)، ونمط الإقامة (في الريف أو الحضر)، ثم المنطقة الجغرافية التي تعيش فيها (الوسطى، أو الغربية، أو الشرقية، أو الجنوبية، أو الشمالية)، بالإضافة إلى متغير عمر المرأة الذي يقوم بدور المتغير الضابط في تحليل الانحدار اللوجستي. وسنحاول من خلال هذه المتغيرات المتنوعة تفسير سلوك النساء أو الاسر السعودية في استعمال وسائل تنظيم الاسرة.

وقد أدخلت أغلب المتغيرات في النموذج الإحصائي على هيئة متغيرات صامتة (أي صورية)، إما لأنها اسمية، بطبيعتها، كمشاركة المرأة في قوة العمل، أو لأن طبيعة علاقتها بالمتغير التابع تقتضي نلك، مثل عدد الأطفال للمرأة. والمتخلص من إمكانية وجود ارتباط بين المتغيرات المستقلة، وما يمكن أن ينتج عنها من مشكلات إحصائية، فقد استخدم نموذج الانحدار اللوجستي المتدرج، وبالتالي أدخلت المتغيرات المستقلة بالخطوات (stepwise).

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى الاعتماد في بناء متغير المستوى المعيشي للأسرة على الطريقة المقترحة في دراسة الخريف (1422هـ)، والتي تعتمد على العديد من الخصائص الاسرية والسكنية المتنوعة.

# خامساً - تحليل النتائج والمناقشة:

تصل نسبة النساء السعوديات المستعملات لوسائل تنظيم الأسرة بمختلف أنواعها عند جمع البيانات إلى 19.5% من إجمالي النساء المتزوجات اللواتى لا تصل أعمارهن إلى 50 سنة في عام 1999م. وترتفع هذه النسبة قليلاً في الحضر إلى حوالي 23%، بينما تنخفض إلى حوالي 12% في المناطق الريفية. وتُعد هذه النسب منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، بل هي أقل مما هو متوقع بالنسبة للمملكة العربية السعودية. فهناك كثير من الأسر لا تحبذ الإدلاء بمعلومات تتعلق بالحياة الخاصة للزوجين، إما استحياء أو لشعورها بأنها من الخصوصيات التي لا ينبغي أن يطلع عليها الآخرون. وفضالاً عن ذلك فإن الإجابة عن سؤال «ممارسة تنظيم الأسرة» قد تختلف حسب نوع المستجوب، أي إذا كان المستجوب الزوج أو الزوجة (Loenig, et al., 1984). فربما تكون أكثر دقة إذا جمعت من الزوجة مقارنة بالحال عندما تجمع من الزوج. وبما أن بيانات المسح الديموغرافي جمعت عن طريق رب الأسرة في أغلب الأحيان، فإنه من المؤكد أن تكون نسبة الاستعمال المذكورة أقل مما هي عليه في الواقع، لأن بعض الأزواج لا يفضلون الحديث في هذا الموضوع، استحياء أو ظناً أن هذا الشأن من الأمور الخاصة بالزوجين. وبالإضافة إلى ذلك فربما يعود انخفاض النسبة إلى أنها لا تشمل استعمال الوسائل التقليدية، لأن الوسائل الحديثة هي أول ما يتبادر إلى الذهن عند السؤال عن تنظيم الأسرة.

وفي هذا الخصوص، تؤكد بعض الدراسات على وجود هذه السلوكيات في أغلب المجتمعات النامية، مثل دراسة هاشمي (Hashmi, 1996) عن المستخدم الصامت أو المستحدي في الباكستان، وتأثير ذلك على خفض نسبة الاستعمال في تلك الدولة. كما قد يعود ذلك إلى الطلب غير الملبّى؛ إذ يشير المصاورة (1997م) إلى أن الطلب غير الملبي يصل إلى 26% بين النساء المتزوجات في الأردن. وعلاوة على ذلك، فلعل ما يذكره العلواني (1994م) عن المجتمع السوري ينطبق على المجتمع السعودي، إذ يشير إلى أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة في سوريا منخفض نسبياً، وذلك لعدة عوامل؛ من أهمها: العادات والتقاليد، والدين. وعلى الرغم مما سبق، فإن البيانات عن تنظيم الاسرة في المملكة تعطي مؤشراً جيداً ومفيداً

أما بالنسبة لخصائص المستعملات لوسائل التنظيم، فتظهر النتائج الموضحة في الجدول (1) أن استعمال التنظيم من قبل المرأة السعوبية يزداد لدى المتعلمة مقارنة بالمرأة الأمية. فنسبة الاستعمال ثابتة تقريباً لدى النساء في المستويات التعليمية المختلفة، إذ يبدو أن الحصول على الشهادة الثانوية أو الجامعية لا يؤدي إلى زيادة في الاستعمال مقارنة بالنساء الحاصلات على الشهادة الابتدائية على سبيل المثال. ولكن على الرغم من هذا التشابه بين النساء المتعلمات، فإن من الملاحظ انخفاض الاستعمال لدى الأميات بدرجة كبيرة مقارنة بالنساء المتعلمات، ففي حين ترتقع نسب المستعملات إلى آكثر من 20% عند النساء في جميع المستويات التعليمية الأخرى، فإنها لا تتجاوز 11% عند النساء الأميات اللواتي يمثلن نسبة تصل إلى 37% من جميع النساء المتزوجات في عينة الدراسة.

ويستنتج مما سبق أن استعمال وسائل تنظيم الأسرة لا يتأثر بارتفاع المستوى التعليمي بقدر ما يتأثر بالتعليم أن عدمه.

وعلى العكس من ذلك، يتبين أن الاستعمال يزداد بدرجة كبيرة، كلما ارتفع مسترى تطيم الزوج، ففي حين تنخفض نسبة النساء المستعمالات اللواتي أزواجهن أميون إلى حوالي 9%، فإنها ترتفع إلى 17% لدى النساء اللواتي أزواجهن حاصلون على الابتدائية، وإلى 28% النساء اللواتي أزواجهن حاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها، ثم ترتفع النسبة إلى حوالي 32% من بين النساء اللواتي أزواجهن حاصلون على الشهادات الجامعية فما فوق.

جدول (1) ممارسة تنظيم الاسرة حسب المناطق الإدارية والخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية في العام 1419هـ (1999م)

| سرة (%)⁺ | ال وسائل تنظيم الأ |             |                                     |  |
|----------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| الريف    | الحضر              | جميع النساء | المتغير المنطقة الإدارية – مربع كاي |  |
| ***64,89 | ***186,44          | ***261,53   |                                     |  |
| 13,6     | 30,3               | 28,8        | 1 – الرياض                          |  |
| 19,3     | 24,6               | 23,2        | 2 – مكة المكرمة                     |  |
| 1,8      | 10,6               | 3,9         | 3 – جازان                           |  |
| 14,8     | 30,2               | 29,0        | 4 – الشرقية                         |  |
| 8,3      | 25,4               | 14,5        | 5 ~ عسير                            |  |
| 20,8     | 26,4               | 24,0        | 6 – القصيم                          |  |

تابع/ جدول (1)

| اِسرة (%) <sup>+</sup> | مال وسائل تنظيم الا | المتغبر     |                        |
|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| الريف                  | الحضر               | جميع النساء | المتغير                |
| 18,8                   | 29,6                | 25,1        | 7 - حائل               |
| 3,5                    | 11,2                | 9,1         | 8 – المدينة المنورة    |
| 14,7                   | 26,1                | 15,7        | 9 الباحة               |
| 4,9                    | 7,6                 | 7,2         | 10 – الحدود الشمالية   |
| 2,1                    | 12,6                | 10,7        | 11 — تبوك              |
| 10,7                   | 18,1                | 14,5        | 12 نجران               |
| 11,1                   | 3,9                 | 4,9         | 13 – الجوف             |
| 3,19                   | *8,68               | **10,63     | العمر عند الزواج الأول |
| 11,5                   | 23,0                | 19,1        | أقل من 18 سنة          |
| 12,9                   | 24,0                | 20,9        | 24–18                  |
| 7,6                    | 17,2                | 14,9        | 25 سنة فأكثر           |
| *12,41                 | ***43,73            | ***55,49    | العمر الحالي           |
| 8,1                    | 9,0                 | 8,7         | أقل من 20 سنة          |
| 11,0                   | 19,1                | 16,8        | 24-20                  |
| 11,8                   | 27,0                | 23,0        | 2925                   |
| 16,0                   | 24,3                | 22,0        | 34–30                  |
| 12,7                   | 24,9                | 21,1        | 39–35                  |
| 10,8                   | 24,4                | 20,0        | 44-40                  |
| 6,2                    | 13,7                | 11,0        | 49-45                  |
| *14,14                 | ***33,61            | ***48,18    | مدة الحياة الزوجية     |
| 6,8                    | 15,5                | 13,1        | أقل من 5 سنوات         |
| 14,9                   | 25,6                | 23,1        | 9–5                    |
| 15,0                   | 26,5                | 23,0        | 14-10                  |
| 12,3                   | 25,6                | 21,4        | 19-15                  |
| 12,2                   | 22,0                | 18,4        | 24-20                  |
| 8,3                    | 19,7                | 15,9        | 25 سنة فاكثر           |

# تابع/ جدول (1)

| سرة (%)⁺ | ال وسائل تنظيم الأه |             |                             |  |
|----------|---------------------|-------------|-----------------------------|--|
| الريف    | الحضر               | جميع النساء | المتغير                     |  |
| ***44,58 | ***70,39            | ***165,33   | تعليم الزوجة                |  |
| 8,2      | 13,4                | 10,7        | 1 - أمية                    |  |
| 15,3     | 24,5                | 21,9        | 2 - تقرأ وتكتب فقط          |  |
| 22,2     | 24,3                | 23,9        | 3 – الابتدائية              |  |
| 22,3     | 27,2                | 26,5        | 4 – المتوسطة                |  |
| 13,6     | 29,1                | 26,9        | 5 - الثانوية                |  |
| 14,6     | 27,6                | 25,4        | 6 - دبلوم دون الجامعة       |  |
| 20,0     | 25,4                | 25,3        | 7 - الجامعة فما فوق         |  |
| ***46,63 | ***105,44           | ***203,18   | تعليم الزوج                 |  |
| 6,9      | 11,2                | 8,7         | 1 – أمي                     |  |
| 7,3      | 15,9                | 12,3        | 2 – يقرأ ويكتب فقط          |  |
| 13,0     | 18,5                | 17,0        | 3 الابتدائية                |  |
| 14,6     | 22,6                | 20,9        | 4 – المتوسطة                |  |
| 19,6     | 30,2                | 28,0        | 5 - الثانوية أو ما يعادلها  |  |
| 25,0     | 32,6                | 31,5        | 6 – الجامعة فما فوق         |  |
| 0,003    | ***25,71            | ***29,21    | نمط الأسرة (نووية أم ممتدة) |  |
| 11,7     | 17,7                | 15,5        | 1 — أسرة ممتدة              |  |
| 11,8     | 25,2                | 21,6        | 2 – أسرة نووية              |  |
| 0,972    | *4,63               | ***13,45    | الحالة العملية              |  |
| 15,5     | 26,6                | 25,3        | 1 ~ تعمل                    |  |
| 11,6     | 22,3                | 18,9        | 2 لا تعمل                   |  |
| 0,006    | 0,39                | *9,33       | الهجرة:                     |  |
| 11,8     | 22,6                | 22,6        | 1 – مهاجرة                  |  |
| 12,0     | 22,9                | 18,6        | 2 – غير مهاجرة              |  |
|          | _                   | ***88,86    | نمط الإقامة                 |  |
|          |                     | 11,8        | ريف                         |  |
|          |                     | 22,9        | حضر                         |  |

تابع/ جدول (1)

| سرة (%)⁺ | مال وسائل تنظيم الأد | المتغير     |                             |  |
|----------|----------------------|-------------|-----------------------------|--|
| الريف    | الحضر                | جميع النساء | <del></del>                 |  |
| ***16,91 | ***72,73             | ***94,21    | عدد الأطفال الأحياء         |  |
| 8,4      | 18,1                 | 15,5        | أقل من 3                    |  |
| 17,5     | 29,8                 | 26,7        | 4-3                         |  |
| 12,9     | 26,9                 | 22,4        | 7–5                         |  |
| 9,4      | 14,9                 | 12,8        | 8 فأكثر                     |  |
| 4,76     | ***15,08             | ***21,43    | وفيات الأطفال               |  |
| 12,4     | 23,7                 | 20,4        | لم يتوف أحد                 |  |
| 9,5      | 13,6                 | 12,1        | طفل واحد                    |  |
| 5,1      | 19,4                 | 13,4        | طفلان أو أكثر               |  |
| ***17,77 | ***107,43            | ***172,54   | المنطقة أو الإقليم الجغرافي |  |
| 17,4     | 29,8                 | 27,9        | الوسطى                      |  |
| 15,5     | 21,6                 | 20,0        | الغربية                     |  |
| 14,8     | 30,2                 | 29,0        | الشرقية                     |  |
| 8,8      | 20,1                 | 12,6        | الجنوبية                    |  |
| 11,6     | 11,6                 | 11,6        | الشمالية                    |  |
| **8,79   | ***52,33             | ***116,03   | مؤشر مستوى معيشة الأسرة     |  |
| 10,2     | 16,9                 | 12,8        | منخفض                       |  |
| 15,7     | 20,7                 | 19,9        | متوسط                       |  |
| 14,4     | 29,8                 | 28,1        | مرتفع                       |  |
|          |                      |             |                             |  |

<sup>(\*)</sup> دال إحصائياً عند مستوى 0,05.

وتشير النتائج إلى أن ممارسة تنظيم الأسرة ترتفع لدى النساء اللواتي يعشن في أسر نووية، وتنخفض لدى النساء اللواتي ينتمين إلى أسر ممتدة. ولكن هذه العلاقة تختفي في المناطق الريفية؛ إذ لا تظهر اختلافات معنوية بين النساء اللواتي يعشن في أسر ممتدة وبين المنتميات إلى أسر نووية.

<sup>(\*\*)</sup> دال إحصائياً عند مستوى 0,01. (\*\*\*) دال إحصائياً عند مستوى 0,001.

<sup>+</sup> حُسبت قيمة مربع كاي (X²) لكل متغير مستقل مع المتغير التابع داستعمال وسائل التنظيم، بفتتيه: تستعمل أو لا تستعمل، ولكن لا تظهر هنا إلا نسبة المستعملات. ويُضعت قيم اختبار كاي أمام اسم كل متغير مستقل.

كما يتبين أن المرأة العاملة هي أكثر ميلاً الممارسة التنظيم من المرأة غير العاملات إلى العاملات إلى العاملات العاملات من بين النساء العاملات إلى 25%، فإنها لا تتجاوز 19% من النساء غير العاملات. وعلى الرغم من أن هذا الفرق بين المجموعتين يُعد ذا دلالة إحصائية إلا أنه ليس كبيراً جداً، كما كان متوقعاً.

ويتبين من البيانات أن الاستعمال ينخفض في الفئتين الأوليين من سن الإنجاب وكذلك في الفئة الأخيرة، أي قبل سن اليأس، بينما تتشابه نسب المستعملات في معظم فئات فترة الإنجاب الأخرى، فيلاحظ انخفاض استعمال وسائل تنظيم الاسرة لدى النساء اللواتي لم يبلغن سن العشرين، وكذلك لدى النساء في بداية العشرين من العمر، ثم يرتفع قليلاً لدى النساء في الفئات العمرية التي تتراوح بين 25-44 سنة. ولكن النسبة تنخفض بشكل ملحوظ في الفئة العمرية الاخيرة، أي الفئة 45-49 سنة. وهذه النتائج في مجملها متوقعة، باستثناء التشابه الكبير في نسب المستعمال في الفئات العمرية الوسطى، ويستنتج من هذه النتائج أن استعمال وسائل تنظيم الاسرة لدى النساء السعوديات يهدف – في الغالب – إلى تأجيل الحمل للمباعدة بين المواليه، وليس للحد من الإنجاب أو خفضه. ويؤيد نلك نسب النساء المستعملات حسب مدة الزواج التي تنخفض لدى النساء المتزوجات حديثاً، ثم ترتفع لدى بقية النساء مع تفاوت بسيط حسب مدد الزواج المختلفة، ثم تعود إلى الانخفاض لدى النساء المختلفة، ثم تعود إلى الانخفاض لدى النساء المختلفة، ثم تعود إلى الانخفاض لدى النساء المواتي تزيد مدة حياتهن الزوجية على عام، يُلاحظ أن ممارسة التنظيم تقل في السنين الأولى من الزواج بشكل ملحوظ.

كما يتبين أن اختيار التنظيم يرتفع مع ارتفاع مستوى المعيشة. ففي حين لا 
تتجاوز نسب المستعملات في الاسر ذات المستوى المعيشي المنخفض 13%، 
فإنها ترتفع إلى حوالي 20% لدى المستوى المعيشي المتوسط، وإلى 28% لدى 
النساء اللواتي يعشن في اسر مستواها المعيشي مرتفع. وتُعد هذه الفروق في 
ممارسة التنظيم حسب مستوى المعيشة ذات دلالة إحصائية عند مستوى 30,0 أو 
أقل. ولعل هذه النتيجة تؤيد بعض الدراسات التي تشير إلى أهمية الجوانب 
الاقتصادية وتأثيرها على ممارسة تنظيم الاسرة.

وتظهر النتائج أن هناك تبايناً مكانياً واضحاً ومعنوياً في استعمال وسائل تنظيم الأسرة (الجدول 1، الشكل 2). ففي حين ترتفع نسبة المستعملات إلى 29% من النساء في المنطقة الشرقية، وإلى 29% في منطقة الرياض، ثم إلى 25% في حائل، فإنها تنخفض بشكل ملحوظ في بعض المناطق مثل جازان، والجوف، والحدود الشمالية. وربما يعود هذا التباين إلى التقاوت في الرغبات الإنجابية ومدى تغضيل الأسرة الكبيرة من منطقة إلى آخرى. ويُلاحَظ التباين بين المناطق على مستوى الحضر والريف على حد سواء. ومن اللافت للنظر الارتفاع النسبي في الاستعمال في كل من حائل والقصيم سواء في الريف أو الحضر. فتأتي القصيم في المرتبة الاولى في الاستخدام على مستوى الريف في المناطق الإدارية.

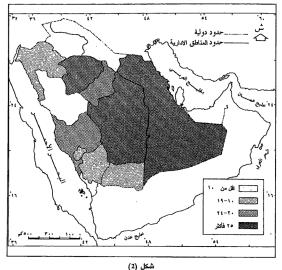

سم رد) نسبة استعمال وسائل تنظيم الأسرة لدى النساء السعوديات في المناطق الإدارية في عام 1999م

المصدر: بيانات المسح الديموغرافي، 1999م.

كما أن استعمال وسائل تنظيم الأسرة برتفع لدى النساء في المناطق الحضرية اكثر منه في المناطق الديفية. فنسبة النساء المستعملات في الريف لا تتجاوز 12%، بينما ترتفع هذه النسبة في المناطق الحضرية إلى حوالي 23% من النساء في العينة. وهذا في الحقيقة أمر متوقع وينسجم مع نتائج دراسات الخصوبة، وما تشير إليه من دور كبير للقيم والتقاليد في المناطق الريفية الأمر الذي يُشجع على زيادة الإنجاب في الريف مقارنة بالحضر.

## محددات استعمال وسائل تنظيم الأسرة:

لفهم محددات ممارسة تنظيم الأسرة لدى النساء السعوديات، فقد جرى تمهيد أربعة نماذج للانحدار اللوجستى ونلك من خلال إدخال المتغيرات المستقلة بالخطوات (stepwise)، كما نُكر آنفاً. وخصص اثنان منهما لمحددات التنظيم لدى جميع النساء السعوديات، في حين اهتم النموذج الثالث بالنساء في الحضر، والنموذج الرابع بمحددات الممارسة في الريف. يتبين من خلال نتائج تحليل الانحدار اللوجيستي أن سلوك التنظيم يتأثر بالعديد من المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية (الجدول 2). فيتضح من خلال النموذج (1) أن مستوى تعليم الزوج يؤثر على احتمالية ممارسة التنظيم. فكلما ارتفع مستوى تعليم الزوج ارتفعت احتمالية استعمال وسائل تنظيم الأسرة. وبالمثال يؤثر تعليم المرأة على استعمال وسائل التنظيم بشكل عام. ولكن يبدو أن تعليم الزوج أقوى تأثيراً على قرار ممارسة التنظيم من تعليم الزوجة، وذلك على عكس الوضع في حالة الإنجاب. فقد وجد الخريف (1422هـ - 2001م) أن مستوى تعليم الزوجة أقوى تأثيراً على السلوك الإنجابي في المملكة. وعلى أية حال، فمعاملات الانحدار لمستويات تعليم الزوجة تدل على أن التأثير لا يزداد مع ارتفاع مستوى التعليم كما هو الحال بالنسبة لتأثير تعليم الزوج. فحصول المرأة على الشهادة الجامعية لا يؤدي إلى زيادة كبيرة في احتمالية استعمال وسائل تنظيم الأسرة. وبناء عليه، فإنه يبدو أن المرأة المتعلمة أكثر ميلاً لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة مقارنة بالمرأة الأمية، وذلك بصرف النظر عن مستواها التعليمي. ويستنتج من هذه النتائج أن رغبة الزوج واتجاهه نحو التنظيم يؤثران على رغبة الزوجة، ومن ثم على سلوكها الإنجابي. وبناء عليه، فإن الحصول على تأييد الزوج يُعد عاملاً مساعداً لنجاح تنظيم الأسرة من خلال المباعدة بين المواليد، إذا كان ذلك هدفاً من أهداف السياسة السكانية.

وتظهر النتائج أن السن عند الزواج يؤثر عكسياً على احتمالية استعمال وسائل تنظيم الاسرة. وهذا ربما يعود إلى أن التأخر في الزواج لا يتيح مجالاً واسعاً لإنجاب عدد كبير من الأبناء، مما لا يجعل هناك حاجة إلى ممارسة تنظيم الإنجاب. وفي هذا دلالة على أن مدة الحياة الزوجية تؤثر كنلك في استعمال وسائل التنظيم.

جدول (2) بعض محددات ممارسة تنظيم الأسرة في المملكة: نتائج تحليل الانحدار اللوجستي

| 7/20 4 -1 -0 4        | معاملات الانحدار |                  |                  |                  |  |  |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| المتغيرات المستقلة    | جميع ا           | لنساء            | الحضر            | الريف            |  |  |
|                       | نموذج (1)        | نموذج (2)        | نموذج (3)        | نموذج (4)        |  |  |
| الثابت (intercept)    | ***2,319-        | ***1,872-        | ***1,511~        | ***3,324-        |  |  |
| عمر المرأة:           |                  |                  |                  |                  |  |  |
| أقل من 20 سنة         | *0,798           | *0,695=          | *0,827-          |                  |  |  |
| 24-20                 | 0,113-           | 0,001-           | 0,012            |                  |  |  |
| 29-25                 | 0,232            | 0,322            | 0,404            |                  |  |  |
| 3430                  | 0,275            | 0,330            | 0,283            |                  |  |  |
| 39-35                 | *0.421           | *0,455           | 0,435            | <del></del> .    |  |  |
| 44-40                 | **0,590          | *0,455           | 0,435            |                  |  |  |
| 49-45                 | (الفئة المحذوفة) | (الفئة المحذوفة) | (الفئة المحنوفة) |                  |  |  |
| العمر عند الزواج:     | ***0,042-        | ***0,039         | ***0,046-        |                  |  |  |
| تعليم المرأة:         |                  |                  |                  |                  |  |  |
| 1 – أمية              | (الفئة المحنوفة) | (الفئة المحذوفة) | (الفئة المحدوفة) | (الفئة المحذوفة) |  |  |
| 2 - تقرأ وتكتب فقط    | ***0,546         | ***0,493         | 1**0,119         | 0,466            |  |  |
| 3 – الابتدائية        | ***0,503         | ***0,435         | 0,260            | ***0,912         |  |  |
| 4 - المتوسطة          | ***0,552         | ***0,473         | 0,302            | ***1,071         |  |  |
| 5 – الثانوية          | **0,512          | **0,417          | 0,366            | 0,202            |  |  |
| 6 – بيلوم دون الجامعة | 0,360            | *0,432           | 0,418            | 0,422            |  |  |
| 7 – الجامعة فما فوق   | 0,198            | 0,101            | 0,017            | 0,468            |  |  |
| تعليم الزوج:          |                  |                  |                  |                  |  |  |
| 1 — أمي               | (الفئة المحنوفة) | (الفئة المحذوفة) | (الفئة المحنوفة) | (الفئة المحنوفة) |  |  |
| 2 – يقرأ ويكتب فقط    | 0,137            | 0,115            | 0,114            | 0,014            |  |  |
| 3 – الابتدائية        | **0,394          | **0,410          | 0,312            | <b>*</b> 0,638   |  |  |
| 4 – المتوسطة          | ***0,525         | ***0,569         | **0,514          | *0,661           |  |  |

تابع/ جدول رقم (2)

|                           | معاملات الانحدار              |                  |                  |                  |  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| المتغيرات المستقلة        | لمتغيرات المستفلة جميع النساء |                  | الحضر            | الريف            |  |
|                           | نموذج (1)                     | نموذج (2)        | نموذج (3)        | نموذج (4)        |  |
| (تابع) تعليم الزوج:       |                               |                  |                  |                  |  |
| 5 الثانوية أو دبلوم       | ***0,855                      | ***0,891         | ***0,829         | ***1,059         |  |
| 6 – الجامعة فما فوق       | ***1,006                      | ***1,039         | ***0,902         | ***1,565         |  |
| عدد الأطقال الأحياء       |                               |                  |                  |                  |  |
| أقل من 3                  | (الفئة المحذوفة)              | (الفئة المحذوفة) | (الفئة المحذوفة) | (الفئة المحدوفة) |  |
| 4-3                       | ***0,495                      | ***0,522         | ***0,454         | ***1,181         |  |
| 7-5                       | *0,318                        | **0,374          | *0,352           | ***1,073         |  |
| 8 أطفال فأكثر             | 0,138                         | 0,067~           | 0,217-           | ***0,998         |  |
| وفيات الأطفال             | **0,220-                      | *0,210           | *0,203-          |                  |  |
| نسبة الأبناء النكور       |                               |                  |                  | *0,0001          |  |
| نمط الأسرة (ممتدة)        | *0,179-                       | *0,186-          | **0,258-         |                  |  |
| نمط الإقامة (الحضر)       | **0,286                       | _                |                  |                  |  |
| مستوى المعيشة             | **0,076                       | *0,059           | *0,064           |                  |  |
| المنطقة الجغرافية:        |                               |                  |                  |                  |  |
| الوسطى                    | (الفئة المحذوفة)              | (الفئة المحذوفة) | (الفئة المحنوفة) | (الفئة المحذوفة) |  |
| الغربية                   |                               | *0,263-          | **0,336-         | 0,053            |  |
| الشرقية                   |                               | 0,113            | 0,159            | 0,307            |  |
| الجنوبية                  |                               | ***0,717         | *0,386-          | ***0,899-        |  |
| الشمالية                  | _                             | ***0,836         | ***0,951-        | 0,353            |  |
| X <sup>2</sup>            | ***424,29                     | ***502,68        | ***336,09        | ***116,03        |  |
| درجات الحرية (df)         | 25                            | 28               | 28               | 19               |  |
| -2 log likelihood         | 4899,14                       | 4820,75          | 3710,58          | 1064,98          |  |
| Nagelkerke R <sup>2</sup> | 0,121                         | 0,142            | 0,130            | 0,133            |  |
| عدد الحالات               | 5388                          | 5388             | 3761             | 1627             |  |

<sup>(\*)</sup> دال لحصائباً عند مستوى 0,05. (\*\*) دال لحصائباً عند مستوى 0,01. (\*\*\*) دال لحصائباً عند مستوى 0,001.

كما يتبين أن عدد الأطفال الأحياء لدى المرأة يؤثر على ممارسة التنظيم، فترتفع احتمالية ممارسة التنظيم بدرجة معنوية لدى المرأة التي لديها ما بين ثلاثة وسبعة أطفال مقارنة بالمرأة التي لا يصل عدد أطفالها إلى ثلاثة أطفال (الفثة المحنوفة أو فئة القاعدة). ولكن استعمال وسائل تنظيم الأسرة لا يختلف عند هذه الفئة عن النساء اللواتي أنجبن ثمانية أطفال أو أكثر، وذلك يعود لكون أغلبهن على وشك إكمال فترة الإنجاب، ولم يعنن قادرات على الإنجاب فيزيولوجياً.

بالإضافة إلى ذلك تؤثر وفيات الأطفال الرضع عكسياً في استعمال وسائل تنظيم الأسرة: إذ إن معامل الانحدار يُعد ذا دلالة إحصائية عند مستوى 0.05. وهذا أمر متوقع، فاحتمالية استعمال وسائل تنظيم الأسرة تنخفض مع فقدان المرأة لعضر، أطفالها.

ويتبين ايضاً أن احتمالية ممارسة التنظيم تتناسب طردياً مع مستوى المعيشة، فكلما ارتفع المستوى المعيشي، ارتفعت احتمالية استعمال وسائل تنظيم الاسرة. فيتضح من خلال هذه النتيجة أن الممارسة نزداد لدى النساء اللواتي يعشن في أسر ذات مستوى معيشي مرتفع، والعكس صحيح. وهذا يُقسِّر التفاوت في القيم المتعلقة بالإنجاب وحجم الاسرة المرغوب فيه، ومن ثم الرغبة في ممارسة التنظيم.

ومن جهة أخرى، تنخفض احتمالية ممارسة التنظيم لدى النساء اللواتي يعشن ضمن أسرة ممتدة مقارنة بالنساء اللواتي ينتمين إلى أسر نووية، مما يؤيد الفرضية السادسة. وعلى الرغم من اعتقاد البعض أن هذا يعود إلى القيم التي تشجع الإنجاب لدى الأسر الممتدة، فإن الواقع في المملكة قد يختلف عن ذلك بعض الشيء. لقد تقلص عدد الأسر الممتدة بمفهومها التقليدي المعروف بدرجة كبيرة خلال العقود القليلة الماضية. ويناء عليه، فالعيش ضمن الأسر الممتدة يحدث – في الغالب تنوج حديثاً ويعيش مع والديه لفترة قصيرة، أو عندما يعيش أحد الأبرين مع أحد أبنائهما. وفي كلتا الحالتين يكون عدد الأبناء قليلاً، ومن ثم لا حاجة لممارسة التنظيم تحت هذه الظروف. ولكن لا يقصد بذلك إلغاء تأثير الاسرة الممتدة التقليدي على ممارسة التنظيم؛ إذ إن الرغبة في الإنجاب كبيرة لدى هذا النمط من الأسر، ومن ثم فإن ازدياد احتمالية الممارسة يكون محدوداً.

وتُظهر النتائج أن المتغيرات الجغرافية تؤثر في احتمالية استعمال وسائل تنظيم الاسرة. فيؤثر نمط الإقامة في الحضر طربياً على استعمال وسائل التنظيم، مما يعني أن احتمالية استعمال وسائل التنظيم ترتفع في المناطق الحضرية أكثر منها في المناطق الريفية، وبعبارة أخرى تزداد احتمالية ممارسة التنظيم إذا كانت المراة تقطن في المدن مقارنة بالإقامة في الريف، مما يؤيد الفرضية الثامنة. ولكن نظراً لارتباط التحضر بالمناطق البغرافية، فإن إدخال المتغيرات الصامتة الممثلة للمناطق الجغرافية يؤدي إلى تلاشي تأثير متغير «نمط الإقامة في الحضر» (انظر مستويات التحضر، وربما التفاوت في مدى توافر وسائل تنظيم الاسرة، بالإضافة أي تأثير بعض المتغيرات المكانية التي لم يشتمل عليها النموذج الإحصائي. وعلى أي تأثير بعض المتغيرات المكانية التي لم يشتمل عليها النموذج الإحصائي. وعلى اتتفاوت من منطقة إلى أخرى. فترتفع الاحتمالية استعمال وسائل تنظيم الاسرة مقاونة بالمنطقة المربعة أكبر في المنطقة الشرقية الماطقة المربعية)، في حين تنخفض في بقية المناطق بشكل ملحوظ، مع اختلاف واضح في درجة الانخفاض بين المنطقة العربية من جهة، والمنطقةين الجنوبية والشمالية من جهة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن النتائج لم تظهر تأثيراً معنوياً لمشاركة المرأة في قوة العمل، فعلى الرغم من وجود هذا المتغير ضمن المتغيرات المستقلة فإنه لم يدخل ضمن النماذج المذكورة أنفاً، وذلك لضعف تأثيره على المتغير التابع، خاصة عند أخذ تأثير المتغيرات المستقلة الأخرى في الاعتبار. ولعل هذه النتيجة تتقق مع نتائج بعض الدراسات الأخرى في هذا الخصوص، (مثل ;Shah, et al., 1998).

آما بالنسبة للقدرة التفسيرية للنموذج اللوجستي، فتُعد منخفضة، ويعود ذلك إلى احتمالية وجود عدد من النساء اللواتي يمارسن التنظيم ضمن مجموعة النساء غير المستعملات، وذلك للأسباب التي سبقت الإشارة إليها آنفاً. وعلاوة على ذلك، فإن من المعتاد الحصول على قدرة تفسيرية منخفضة نسبياً للنماذج الإحصائية التي تعتمد على بيانات فردية، وبخاصة عندما تكون العينة كبيرة نسبياً (Khraif, 1995).

# محددات استعمال وسائل تنظيم الأسرة في الريف والحضر:

على الرغم من التشابه الكبير بين نموذج الانحدار اللوجستي السابق رقم (2) ونموذج الانحدار الخاص بالحضر (نموذج 3)، فإن نموذج ممارسة تنظيم الأسرة في الريف (رقم 4) يختلف من حيث المتغيرات المؤثرة في ممارسة التنظيم (الجدول رقم 2). فقد تبين أن «تفضيل الذكور» يؤثر تأثيراً طردياً ومعنوياً على قرار ممارسة التنظيم، على الرغم من ضالة تأثيره على المتغير التابع. فعندما ترتفع نسبة الأبناء الذكور، تزداد احتمالية ممارسة تنظيم الأسرة في الريف.

وتشير معاملات الانحدار الخاصة بالمنطقة الجغرافية إلى أن هناك تشابهاً بين المناطق، باستثناء الانخفاض المعنوي لاستعمال وسائل التنظيم لدى المرأة الريفية في المنطقة الجنوبية مقارنة بالنساء في المنطقة الوسطى (الفثة المحنوفة). بالإضافة إلى نلك، فإنه على الرغم من تأثير تعليم المرأة فمن الواضح أن تأثير تعليم الزوج على قرارات ممارسة تنظيم الاسرة أقوى من تعليم المرأة. ويتضح – كذلك – أن الاستعمال يزداد مع تزايد عدد الأطفال الأحياء لدى المرأة.

ومن جهة أخرى، فإن النتائج لا تؤيد وجود تأثير للمستوى المعيشي للأسرة، والعمر عند الزواج، ونمط الأسرة الممتدة، ووفيات الأطفال على ممارسة تنظيم الأسرة لدى المرأة السعودية في الريف.

وباختصار، فإن المتغيرات المفسرة لقرارات الممارسة في الريف تكاد تنحصر في التعليم وعدد الأبناء الأحياء بالإضافة إلى تفضيل الذكور. ويستنتج من ذلك أن هناك تجانساً كبيراً بين النساء الريفيات في المناطق الإدارية فيما يتعلق بمستويات المعيشة وأنماط الاسرة. وهذا ما تعكسه معاملات الانحدار للمتغيرات الصامتة الممثلة للمناطق الجغرافية الرئيسة.

# سادساً – الخاتمة:

نظراً لندرة الدراسات التي تناولت تنظيم الأسرة في المملكة، هدفت هذه الدراسة إلى تعرُّف مستويات استعمال وسائل تنظيم الأسرة، وخصائص النساء السعوديات المستعملات لهذه الوسائل، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في ممارسة التنظيم لدى النساء السعوديات، وذلك بالاعتماد على بيانات مسح ديموغرافي شامل قامت مصلحة الإحصاءات العامة بإجرائه في عام 1999م، ووجد أن نسبة الاستعمال منخفضة نسبياً في المملكة؛ إذ لا تتجاوز 20%، ولكنها ترتفع إلى أكثر من ذلك بقليل في المناطق الحضرية. وربما تكون هذه النسبة أقل مما هي عليه في الواقع بنظراً لحساسية الموضوع ومن ثم عدم رغبة بعض الأسر بالإدلاء بمعلومات عن استعمال التنظيم، إما استحياء أو لكون الموضوع يعد من خصوصيات الاسرة. كما وبحد أن المرأة المتعلمة التي زوجها متعلم، ولديها عدد كبير نسبياً من الاطفال،

وتنتمي إلى أسرة ذات مسترى معيشي مرتفع، هي أكثر ميلاً لاستعمال وسائل التنظيم. كما أن استعمال وسائل التنظيم. كما أن استعمال وسائل تنظيم الأسرة يرتفع في الحضر مقارنة بالريف، وفي المناطق الوسطى والغربية والشرقية، في حين ينخفض في المنطقتين الجنوبية والشمالية.

وباستخدام نموذج الانحدار اللوجستي، تبين أن ممارسة تنظيم الأسرة يتأثر بتعليم الزوج، والزوجة، وعدد أبنائهما الأحياء والأموات، بالإضافة إلى السن عند الزواج، والإقامة في الحضر، والمستوى المعيشي للأسرة. كما تبين أن هناك اختلافاً بين الريف والحضر في محددات استعمال وسائل تنظيم الأسرة، فمحددات الممارسة في الريف قليلة وتكاد تنحصر في متغيرات التعليم، ويخاصة تعليم الزوج، بالإضافة إلى عدد الأطفال الأحياء وتفضيل النكور. فلم يظهر تأثير معنوي لمستوى المعيشة أو السن عند الزواج على سبيل المثال.

وعلى الرغم من أهمية مشاركة المرأة في قوة العمل كمتغير يمثل دور المرأة ومكانتها في المجتمع، فإن نتائج نموذج الانحدار اللوجستي لم تؤيد وجود تأثير له على استعمال وسائل تنظيم الأسرة، وذلك عند ضبط تأثير المتغيرات المستقلة الأخرى، كما أنه من الواضح أن تأثير تعليم الزوج أقرى من تأثير تعليم الزوجة، مما يدل على أن قرارات التنظيم تتأثر باقتناع الزوج بالدرجة الأولى. وفي هذا الخصوص، يشير غافيداسامي وملهترا (Govidasamy & Malhotra, 1996) بناء على دراستهما عن مكانة المرأة وتنظيم الأسرة في مصر، إلى أن العلاقة بين عمل المرأة ومكانتها في المجتمع وتنظيم الإسرة علاقة معقدة، ليس من السهولة إبرازها وتحديد أبعادها.

وبشكل عام، اتضح من خلال النتائج أن ممارسة التنظيم في المملكة تهدف في الغالب إلى المباعدة بين المواليد، وليس للحد من عدد أقراد الأسرة. وقد لوحظ هذا الوضع في بعض دول الخليج العربية كذلك.

وعلى الرغم من عدم وجود برامج لتنظيم الأسرة مدعومة من قبل الحكومة، فإنه يسهل الحصول على وسائل تنظيم الاسرة في المملكة سواء بوصفات طبية أو بدونها. وفي هذه الحالة، يمكن أن ترتقع درجة الانتشار والاستعمال إذا تغيرت الرغبات الإنجابية أو جرت مناقشة حجم الأسرة المرغوب. فالاستخدام الحالي يبدو أنه للمباعدة بين المواليد بالدرجة الأولى، ولكن في حالة تغير رغبات الإنجاب فإن

التنظيم يمكن أن يؤدي دوراً اكثر أهمية في التأثير على السلوك الإنجابي في المملكة، وذلك لتحقيق حجم الأسرة المرغوب.

ومن خلال هذه الدراسة تتضح الحاجة إلى مزيد من الدراسات التقصيلية والمتعمقة في مجال تنظيم الأسرة في المملكة؛ إذ لا بد من معرفة أنواع وسائل تنظيم الأسرة المستخدمة، وفترات استخدامها، بالإضافة إلى دوافع استعمال هذه الوسائل. كما ينبغي الاهتمام بالجوانب الجغرافية المتعلقة بهذا الموضوع سواء من حيث التباين المكاني، أو من حيث مدى توفر هذه الوسائل وسهولة الحصول عليها عند الحاجة لها. كما أن هناك حاجة إلى تفسير التباين الجغرافي في ممارسة تنظيم الاسرة للكشف عن أسباب ارتفاعها في بعض المناطق وانخفاضها في بعضها الأخر. ولا يمكن تحقيق نلك إلا من خلال تمكين البلحثين من الاستفادة من البيانات التي تقوم كثير من المنظمات الإقليمية والمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية , جمعها أو تمويلها.

#### المصادر:

ماروهر، وأ. ماير (1986م). حجم الأسرة المفضل ومنع الحمل في الجمهورية العربية السورية.
 النشرة السكانية (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، 28: 73–98.

حسن عبدالقادر صالح (1981م). ضبط النسل: أبعاده وآثاره الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، رسائل جغرافية (الجمعية الجغرافية الكويتية)، رقم 29.

رشود محمد الخريف (2001م). الخصوبة في المملكة العربية السعودية: مستوياتها ويعض محنداتها الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والمكانية. الدارة، (في طريقه للنشر).

رشود محمد الخريف (1994م). صنع واتخاذ قرارات الهجرة دلخل المدينة والعوامل المؤثرة فيها: دراسة للحراك السكني في مدينة الرياض. رسائل جغوافية (الجمعية الجغرافية الكريتية)، رقم 171.

ريتشارد ايسترلين (1985م). الخصوبة والتنمية. في اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا، السكان والتنمية في الشرق الأوسط. بغداد: الأمم المتحدة.

سمير فريد (1993م). تنظيم الأسرة والصحة والأسرة في العالم العربي. ورقة مقدمة إلى المؤتمر العربي للسكان، المنعقد في عمان، خلال الفترة من 4 إلى 8 أبريل.

عبدالرحيم عمران (1988م). سكان العالم العربي حاضراً ومستقبلاً. نيويورك: صندوق الأمم المتحدة للانشطة السكانية.

عيسى المصاورة (1997م). الطلب المحتمل غير الملبى على موانع الحمل في الأردن: مِفهومه ومستواه وأتراعه وتبايناته. دراسات (العلوم الإنسانية والاجتماعية)، 24(2): 311–324.

- فتحى أبو عيانة (1985م). دراسات في علم السكان. بيروت: دار النهضة العربية.
- فريال أحمد (1988م). تحليل اتجاهات الخصوبة في مصىر حتى عام 1979م. السكان، بحوث وبراسات، 37: 16—49.
- محمد المؤمني ولَخرون (1997م). ا<mark>لسكان والتربية والتنمية في الوطن العربي، إ</mark>ربد (الأردن): دار الكندى.
- محمد معوض جلال الدين (1982م). اتجاهات وقف الإنجاب وتفضيل الأطفال في الأردن والسودان. النشرة السكانية (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا)، 22: 33– 91.
- المختار الهراس وإدريس بنسعيد (1996م). الثقافة والخصوبة: دراسة في السلوك الإنجابي بالمغرب، بيروت: دار الطليعة.
- مصطفى العلواني (1994م). الخصوبة ومحدداتها الوسيطة: فكر وتطبيق على القطر العربي السوري دمشق: منشورات وزارة الثقافة.
- مصلحة الإحصاءات العامة، المملكة العربية السعودية (1999م) الخصائص السكانية في المملكة العربية السعودية (من واقع نتائج البحث الديموغرافي 1999م). الرياض: مصلحة الاحصاءات العامة.
- هدى زريق (1987م). نظرة حول تطور دراسات الخصوبة. النشوة السكانية (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، 31: 63-76.
- هيثة كبار العلماء 1414هـ (1993م). أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. الرياض: دار أولى النهي.
- وزارة الصحة (1997م). مسمح صحة الأسرة في المملكة: تقوير اوّلي. الرياض: وزارة الصحة. Al-Gallaf, K. et al. (1995). Ethnic - differences in contraceptive use in Kuwait: A clinic - based study. Social Science & Medicine, 41 (7): 1023-1031.
- Al-Mazrou, Y., et al. (1993). Differential in marital fertility. in Y. Al-Mazrou and S. Farid (Eds.), Reproductive patterns and child survival in Saudi Arabia, Riyadh: Ministry of Health.
- Al-Rashoud, E., & S. Farid (1994). Reproductive patterns and child survival in Kuwait. kuwait: Ministry of Health.
- Alsaawi, M. & Amachak, D. J. (2000). Women's status, fertility, and contraceptive use in Kazakhstan. Genus, LVI: 99-113.
- Carty, W. P., Yinger, N. V., & Rosov, A. (1993). Success in a challenging environment: Fertility decline in Bangladesh. Washingtion, DC: Population Reference Bureau.
- Cleland, J. et al. (1994). The determinants of reproductive change in Bangladesh: Success in a challenging environment. Washingtion DC: The World Bank.
- Bongaarts, J. (1978) A framework for analyzing the proximate determinants of fertility. Population and Development Review, 41 (1): 105-132.

- Caldwell, J. C. et al. (1999). The Bangladesh fertility decline: An interpretation.

  Population and Development Review, 25 (1): 67-87.
- Clark, S. (2000). Son preference and sex composition of childern: Evidence from India, *Demography*, 37 (1): 95-108.
- Davis, K., & Blake, J. (1956). Social structure and fertility: An analysis framework. Economic Development and Cultural Change, 4 (4): 221-235.
- Easterlin, R. A. (1975). An economic framewrk for fertility analysis. Studies in Family Planning, 6 (3): 54-63.
- Gadalla, S., et al. (1985). How the number of living sons influences contraceptive use in Menoufia Governorate, Egypt. Studies in Family Planning, 16 (3): 164-169.
- Govindasamy, P., & Malhotra, A. (1996). Women's position and family planning in Egypt. Studies in Family Planning, 27 (6): 328-340.
- Hashmi, S. S. (1996). Shy / silent users of contraceptives in Pakistan. Pakistan Develoment Review, 35: 705-717.
- Jayne, S. H., & Guilkey, D. K. (1998). Contraceptive determinants in three leading countries. *Population Research and Policy Review*, 17 (4): 329-50.
- Khan, H. T., & Raeside, R. (1997). Factors affecting the most recent fertility rates in urban-rural Bangladesh. Social Science & Medicine, 44 (3): 279-289.
- Khraif, Rshood (1995). The elderly return-migration in the United States: Role of place attributes and individual characteristics in destination choice. The Geographical Bulletin. 37 (1): 29-39.
- Koenig, M. A., et al. (1984). Husband wife inconsistancies in contraceptive use responses. *Population Studies*, 38: 281-298.
- Lutalo, T. et al. (2000). Trends and determinants of contraceptive use in Rakai District, Uganda, 1995-98. Studies in Family Planning, 31 (3): 217-222.
- Mahmood, N. (1992). Motivation and fertility control behavior in Pakistan. The Pakistan Development Review, 31 (2): 119-144.
- Namboodiri, K., & Wei, L. (1998). Fertility theories and their implications regarding how low can fertility be. Genus, LIV, 37-56.
- Salman, A., El-Khorazaty, M., & Farid, S. (1995). Determinants of contraceptive use. In ministry of health, Qatar, Reproductive Patterns and Child Survival in Qatar. Council of Health Ministers of G.C.C. States.
- Shah, N. et al. (1998). Patterns of desired fertility and contraceptive use in Kuwait. International Family Planning Perpectives, 24(3): 133-138.
- Vlassoff, C. (1991). Progress and stagnation: Changes in fertility and women's position in an Indian village. *Population Studies*, 46: 195-212.

Wrigley, N. (1985). Categorical data analysis for Geographers and environmental scientists. London: Longman Group Ltd.

Yount, K. M. et al. (2000). The effect of gender preference on contraceptive use and fertility in rural Egypt. Studies in Family Planning, 31(4): 290-300.

> مقدم في: ديسمبر 2000. أجيز في: أبريل 2001.



### الألفية الجديدة: التحديات والآمال

استحدثت مجلة العلوم الاجتماعية باب والألفية الجديدة: التحديات والآمال، بهدف استطلاع آراء البلحثين والمفكرين، كل في ميدانه، حول ما يعقدونه أبرز التحديات التي تواجه الإنسانية، فضلاً عن الآمال التي يرنون اليها ويتطلعون إلى تحقيقها مع قدوم الالفية الجديدة.

وقد قامت المجلة بنشر تلك الآراء تباعاً بدءاً من العدد (1) ربيع 2000. وتواصل المجلة في هذا العدد استكتاب طائفة بارزة من أهل العلم والفكر والثقافة.

### قاسم الصراف\*

### التربية والمستقبل

تطل علينا الالفية الثالثة مصحوبة برياح التغيير الشامل الذي ينال كل شيء في حياتنا بوصفه نتيجة حتمية لمنجزات القرن العشرين، وما توصل إليه من تقدم في مجالات العلم والمعرفة والاختراعات التكنولوجية والفتوحات الفضائية، وما صاحب ذلك من ثورة في المعلومات كما وكيفاً هزت عقول البشر وقلوبهم، فجعلتنا نفقد السيطرة على قدرنا العام والخاص.

في ظل هذه الأوضاع وإزاء معطيات عالمية معاصرة كهذه ماذا يمكن للتربية العربية أن تفعل على صعيد الغرس القيمى؟

<sup>\*</sup> أستاذ علم النفس التربوي، كلية التربية، جامعة الكويت.

هناك إجماع بين التربويين على أن طفل اليوم يواجه تحديات بالغة الخطورة وهو على مشارف القرن الحادي والعشرين، وأهم هذه التحديات صراعه مع مجموعة من القيم المتناقضة التي تكتنف بيئته وعالمه، فما المدخل المناسب الذي يسمح للتعليم أن يعد نفسه للتعامل مع هذه الإشكالية؟.

إن الاهتمام بالغرس القيمي ليس وليد التربية الحديثة أو المستقبلية، ولكن ما هو جديد هو الوسيلة التي من خلالها يعبِّر هذا الاهتمام عن ذاته. في الماضي كانت التربية تقوم على تدريس القيم، ولكن مجرد تدريس القيم لا يكفي لخلق الحس الأخلاقي المرهف في الإنسان، وهو أداته للتمدن.

إن أطفالنا اليوم لديهم خيارات متعددة أكثر من أي وقت مضى، فهم يتعاملون مع الحواسيب وشبكات الإنترنت والعقول الإلكترونية التي أوجئها لهم بيئاتهم المتحضرة، ولكن تعقيدات الحياة الحاضرة جعلت أمر اختيار البدائل في حياتهم في غاية الصعوبة نظراً للتشوش والارتباك الذي خلقته الصراعات الفكرية والدينية والسياسية والاجتماعية في حياتهم، وكل مجال من هذه المجالات يتطلب انضباطاً فكرياً وسلوكياً من نوع خاص لم يكن من متطلبات تربية الأطفال في الماضي. إن طفل اليوم يعيش في عالم تسيطر عليه نزعة المعرفة المعلوماتية أكثر من دوافع السلوكية المثلى.

إن الكلمات المبهمة المعبرة عن المثاليات التي تصدر عن المؤسسات التربوية التي يكتسب الطفل من خلالها قيمه الأخلاقية، ناسراً ما تلاقي صدى في عقول الناشئة (هذه الحقيقة تغيب كثيراً عن كليات إعداد المعلمين في الوطن العربي).

عصرنا اليوم لم يعد يصلح أن تكون التربية فيه عن طريق تلقين القيم وسقيها للصغار Andoctrination، أو عن طريق ترك الطفل يصارع الحياة بمفرده دون تدخل في شؤونه من قِبل الكبار Laissez-Faire. إن ثمة جوانب أساسية في طبيعة العصر لا تخضع لمنطق تربية النشء على النسق القيمي عن طريق الوعظ والإرشاد، أو عن طريق التلقين المباشر، وإنما الطريق إلى نلك هو طرح نماذج طيبة من الواقع أمام الاطفال لمحاكاتها والاقتداء بها. هذه الوسيلة في تربية الأطفال لها استحقاقاتها، فالأطفال يكرهون النفاق، ولا يستسيغون العيش مع المتناقضات.

إن القرن الجديد يُلزِم المعلم أن يضحي ببعضٍ من «موضوعيته» ويصبح إنساناً حقيقاً مع طلابه يحمل مشاعر الود والإخلاص والقيم الإنسانية النبيلة من

ناحية، والتناقضات الحياتية التي نعيشها من ناحية أخرى، وأن يبدي استعداداً للكشف عن كل هذا ويناقش أبناءه كما يودهم أن يفعلوا.

وبالرغم من أن الرؤية المستقبلية تجيز طرح نموذج يُقتدى به في تربية الجيل الواعد، فإن المشكلة تكمن في اختيار النموذج الأقضل؛ إذ إن النماذج تتعدد وتختلف باختلاف الأفراد والثقافات والقيم والسلوك والاتجاهات والأديان والمذاهب. وفي السنوات الأخيرة شهدت بعض الأنظمة التربوية الحديثة تطوراً في هذا المجال في حقل التربية الإنسانية الإنسانية Humanistic Education وهي التربية التي تؤكد على قيمة الإنسان وقدرته على تحقيق ذاته عن طريق اكتساب المهارات التي يحتاجها للتعامل مع الصراعات بين القيم والقرارات المستقبلية.

فإذا كنا نريد أن نعد أبناءنا لمواجهة تحديات المستقبل، والخيارات الصعبة التي تنتظرهم، فلا بد من انتقاء القيم التي ستدرس لهم وتوضيحها، على اعتبار أن الجانب المعرفي في حد ذاته ليس كافياً لخلق جيل واع ومستنير، ولكن الاهتمام بالجانب الوجداني والأخلاقي والإنساني له أهميته أيضاً في تكوين جيل المستقبل، ومن هذا المنطلق نادئ أنصار تربية المستقبل إلى ضرورة الاهتمام بتربية الغرس القيمي للصغار على أساس المبادئ، السبعة التالية:

المبدأ الأول: التربية من أجل شيء جدير بأن يناضل الإنسان من أجله، ويقصد بذلك تعليم الصغار حقيقة الشيء المهم في حياتهم، وما أولوياتهم في الحياة، إن إعطاء وزن معنوي للشيء الذي يناضل من أجله الإنسان ليس فقط عملية معرفية، بل عملية وجدائية أيضاً، إن قيمة الحياة تتمثّل فيما يفني الإنسان عمره من أجله.

المبدأ الثاني: التربية من أجل إقرار الحق علانية وجهارا، والدفاع عمًا يعتقد به الإنسان، والإفصاح عمًا يجول في فكره وخاطره دون خوف من أحد، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت التربية في جو ديمقراطي سليم.

المبدأ الثالث: التربية من أجل حق الاختيار، إن المستقبل مليء بالخيارات على المستويين الشخصي والاجتماعي، فعلينا أن نعلم النشء أن يحسن الاختيار بين البدائل المتاحة في حياتهم.

المبدأ الرابع: التربية من أجل كيفية التفضيل بعد التأمل في النتائج، هذا المبدأ يشبه إلى حد كبير المبدأ السابق، ولكنه يؤكد على وجوب النظر في الإيجابيات والسلبيات للبدائل المتاحة في حياة الفرد قبل الشروع في اتخاذ قراره بشأنها. المبدأ الخامس: التربية من أجل حرية الاختيار، وذلك عن طريق إعداد بيئة يستطيع الطفل من خلالها أن يتخذ قراره بنفسه في الأمور التي تهمه شخصياً، وهذا لا يتأتى إلا من خلال إعطاء الفرصة للصغير في أن يتدرب على الاختيار الحر الذي يساعده في التعامل مع المستقبل.

المبدأ السادس: التربية من أجل التصرف بطريقة ملائمة، ويقصد بنلك الكيفية التي عن طريقها ينفق الإنسان وقته ونشاطه وجهده في الحياة. إن من أهم أهداف التربية استغلال الطاقات الكامنة في الطفل، وخلق بيثة تضيق فيها المسافة بين الاقوال والافعال، وبين التوقعات والإنجازات.

المبدأ السابع: التربية من أجل تأصيل العلاقة بين القيم والسلوك وتوثيقها والتخلص من السلوك غير المتوافق مع قيمنا التي نحترمها ونجلها، والعمل على إيجاد مستقبل تسود فيه قيم الفضائل على الماديات.

إن الألفية الثالثة تمثل نقطة انطلاق للتغيير على جميع المستويات تشمل الشكل والمضمون، والتربية لا تُستثنى من نلك، إن التربية من أجل المستقبل تقتضي معرفة الإنسان لعقله، وفهم قيمه فهماً صحيحاً يُمكّنه من تملك أدوات حق الاختيار واكتساب المهارات التي تساعده في عملية اتخاذ القرارات السليمة والصائبة. تلك هي النقاط التي يتعين أن تؤكد عليها الألفية الجديدة على اعتبار أن المستقبل هو محور التربية.

# جيمي بشاي\*

يمر العالم العربي بمرحلة حاسمة في تاريخ المعارف والمعلومات عموماً وفي العلوم الإنسانية بوجه خاص، ويرجع نلك إلى الثورة التقنية الهائلة التي خلفها الحاسب الآلي أو الكمبيوتر في العقدين الأخيرين.

ولهذه الثورة التقنية تأثيراتها الفكرية والاجتماعية من إيجاد جيل جديد من العلماء لم يشترك اشتراكاً فعلياً في ابتكار ثورة المعلومات وتطويرها، وبالتالي أصبح يشعر بالتغريب أو الإحباط حيال هذا الواقع وإن كان يعتمد اعتمادا كلياً على تجارة الإعلام في الكمبيوتر، ولا سيما أنها تسيطر على الجوانب النظرية والتطبيقية

 <sup>\*</sup> معالج نفسى، المركز الطبى فى لبنان، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

في جميع مراحل العلم، وبعد أن كانت المعلومات المتداولة في علم النفس تقوم على اكتاف حفئة من العلماء أمثال: ثونت وفخنر وفرويد في المانيا، وسبيرمان في انجلترا، وواطسون ووليم جيمس في أمريكا ويوسف مراد والقوصي في مصر. لقد تضخمت شبكة المعلومات على أيدي آلاف العلماء في جميع أنحاء العالم، وهم يتبادلون أكثر من مليون مصطلح علمي في ازدياد مستمر، وأكثرها لم يحظ بعملية التطبيع والتقنين التي تدعم صدق هذه الاصطلاحات الجيدة وثباتها.

وبينما كانت ندرة المعلومات والإصطلاحات المتداولة في علم النفس كالذكاء لسبيرمان، والإشراط عند باقلوف وواطسون، وتداعي الأفكار عند فرويد هي القاعدة في مطلع القرن العشرين أصبحت شبكة المعلومات في نهاية القرن متضخمة إلى حد يُثقل كاهل عالم النفس في المجتمع الحداثي الراهن. وهذا التضخم من شأنه تزايد الضغوط النفسية والمادية على علماء العرب ولا سيما أن أعدادهم متواضعة بالمقارنة إلى علماء الدول المتقدمة، فهم يشكلون عالماً ولحدا لكل عشرة آلاف من السكان، في حين تصل النسبة إلى ستة علماء لكل الف سلكن في بعض الدول كما المعلومات وتداولها ونشرها على نطاق عالمي يبعث على ضرورة تشكيل السس المعلومات وتداولها ونشرها على نطاق عالمي يبعث على ضرورة تشكيل السس جديدة للتعامل والاتصال والتقاهم بين المشتغلين بالعلوم الإنسانية في العالم العربي أولا، وبينهم وبين أقرانهم في جميع أنحاء العالم ثانياً. والاسس التي نتحدث على المادية المتائية التي تقوم على الفكر الجدلي المتطور أولاً، كما تقوم على الإمية الإلكترونية ثانياً.

ولا بد من رسم خطط استراتيجية للتعامل الفعال مع الواقع الجديد.

ونحن لم نتوصل بعد إلى تعريف إجرائي للمعادلة الصعبة التي من شأنها تحقيق هذه الخطط، والنسيج الفكري عند أكثر علماء النفس في العالم العربي يبدو عاجزاً عن اللحاق بركب الحداثة الجديد، بسبب النقص الشديد في البنية الاساسية أن الخلفية الفلسفية التي يمكن أن تستوعب مع متطلبات ثورة المعلومات التقنية وتتعامل معها. وهذا النقص يرتبط بمدى معرفة العالم العربي بوجود هذه المعلومات، ويرتبط - أيضاً - بموقفه الفلسفي منها وبأسلوب التعامل معها. فالاقتصار على نقل المفاهيم الغربية وتعريبها في علاج الاكتئاب - على سبيل

المثال - بدون إجراء دراسات عملية إمبيريقية الفروق الحضارية قد يؤدي إلى أخطاء في التشخيص والعلاج، والدراسات الميدانية وحدها ليست كافية للإفادة من النتائج النظرية والتطبيقية للاكتئاب في دول العالم المتقدم. وقد يصدق تشخيص الاكتئاب وفقاً للتصنيف الأمريكي على أمريكي ولكنه لا يصدق على عربي يحمل نفس الاعراض، لأن الاكتئاب في عرف الطب النفسي العربي لا بد أن يصل إلى حد «الانهيار» قبل أن يصدق على العربي.

ومن ثم سوف تختلف نتائج العلاج بالعقاقير أو بالأسلوب المعرفي طبقاً لهذه الفروق الحضارية التي تقف عقبة في سبيل اللحاق بركب الحداثة واستيعاب الاصطلاحات الحديثة وتطبيعها وتعريبها.

وفي هذه الحالة يشعر المعالج العربي المطلع على معلومات وفيرة عن الاكتئاب أنه ما زال أسير قيود لا مفر منها، وأن فرصته في النجاح على مستوى نظري أو تطبيقي أقل بمراحل عن قرينه في دول الغرب، وقد يجد نفسه مُجبراً على النقل دون تطبيع طويل الأمد، أو يلجأ إلى الجمود والتمسك بالسلف على الرغم من تفاوت الرؤية بين الماضي والحاضر. ولهذه الأسباب كلها قد تجد شمولية النظرية ومرونة أسلوب العلاج في أمريكا، في حين نجد الجمود والتعصب لمذهب سلوكي أو معرفي دون غيره في البلاد العربية، كما نجد أحياناً المطالبة بإنشاء علم نفس إسلامي مستقل عن علوم الإنسان.

لقد تطور منهج العلم الإمبيريقي فأصبح قابلا لعلاج الإشكاليات بعد أن كان قاصراً على علاج كل مشكلة على حدة. وكان أرسطو أول من فرق بين العلة الفاعلة أو السببية، والعلة الغائية البراجماتية، وأبرزت ثورة المعلومات تعدد الأسباب وتناقضها وعدم جدواها في التوصل إلى حقيقة معينة، وأصبح التطور والمواءمة بين النقيضين هدف العلم. والسؤال عن أسباب الاكتثاب مثلا قد يعد عديم الجدوى، وإنما السؤال هو كيف أتخلص من الشعور بالاكتثاب أو كيف أدع القلق وأبدا الحياة هو الجدير بالإجابة. وإذا استدعى الأمر إجراء تمرينات بدنية للاسترهاء أو لرفع معدل الطاقة التنفسية في توصيل الاكسجين للأوعية الدموية والقلب والمخ فإن هذه الإجراءات وحدها هي العلاج، ويتحول المنهج العلاجي إلى ممارسة براجماتية دون استرجاع لأحداث الطفولة المؤلمة وبون فهم للعلاقات السببية لأعراض دون استرجاع لأحداث الطفولة المؤلمة وبون فهم للعلاقات السببية لأعراض وإرادة

التغيير هو الهدف المنشود لمواجهة تجارة الإعلام السطحية بالعمل الدؤوب والإنتاج المتجدد وتطبيع المصطلحات والمفاهيم العلمية الحديثة.

هناك عقل إنساني ولحد وحضارة إنسانية واحدة، ويمكن لهذا العقل مولجهة التحديات التي تواجهنا في مطلع الآلفية الثالثة. لقد غيرت هذه التحديات أبعاد الخير والسر والسعادة عند أكثر الناس، سواء أكانوا في المجتمعات المتقدمة أم المجتمعات النامية، وأصبح العقل الخلاق وحده هو حقيقة هوية الإنسان، والعقل الخلاق متى سار على النهج العلمي لم يعد خاصاً بالغرب دون الشرق، ولا بالشرق دون الغرب وهذه هي العولمة أو الكونية في علوم الإنسان.

والاختلاف الراهن حول مدى تطور العلوم الاجتماعية وخروجها عن منهج العلوم الطبيعية يرجع إلى الإنسان نفسه، لانه توصل عن طريق ثورة المعلومات والمعارف الإلكترونية إلى درجة من التحكم والضبط الذاتي والاجتماعي بحيث أصبح يدرك إشكالية الآثار الخفية للعلاقة بين الكونية والخصوصية أو بين العلاقات بين الاشياء عموماً أو ما يعرف في التحليل النفسي بالاصطلاح Object Relations بين الاشياء عموماً أو ما يعرف في التحليل النفسي بالاصطلاح تعد إلى ترقية النظم والعلاقات بالموضوع، ولا شك أن علم النفس لم يتوصل بعد إلى ترقية النظم والعلاقات بين الأشياء بحيث تكفل السلام بين الناس، أو بحيث تسمح لكل فرد أن يتطور وفقاً لقدراته ورغباته، أو بحيث يتحد التأمل مع العمل الإجرائي في المنهج للبحث العلمي ويسير العمل الإجرائي وفقاً لشروط الصدق والثبات التي تزداد تعديداً كلما زادت المعارف. وثورة المعلومات لا تزيد من قدرتنا على التحكم في النظم والعلاقات بقدر ما تبعث في نفس الباحث روح الخشوع والاحترام لظاهرة الإنسان: أرقى المخلوقات في سلم التطور والنشوء والارتقاء.

تتفاوت الحضارات أو القوميات في إمكاناتها وقابليتها لمسايرة الإيقاع السريع للتطور في المعلومات، وعملية شحذ الذهن وتعاليه على مادة الفكر نفسها بالمنهج العلمي الجللي تتسم بخصوصيات وخبرات زمنية ومكانية وقومية، والاختلاف والتعدد لهما آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية، ولكن هذه العلاقات نفسها يمكن أن تكون مادة البحث في العلوم الاجتماعية.

لا شك أن هناك حدوداً في الرؤية الشاملة للعلوم الاجتماعية ومن بينها كما يقول محمود أمين العالم في كتابه «الخصوصية والكونية» (1996) الرؤية النفعية التجريبية البراجماتية التي تتطلب من العالم انتقاءً عملياً للفروض المطروحة للبحث العلمي ولا نعرف مدى صدقها إلا بعد تطبيقها وممارستها، كما أن الممارسة تغير هذه الحقيقة وتبعث على متابعة البحث دون الوصول إلى مرفأ ثابت أمين.

ولكن هذا شأن العلوم الإنسانية أو كما قال زكي نجيب محمود في كتابه «نحو فلسفة علمية» لك الله يا علوم الإنسان! البرلجماتية النفعيّة لا توصلنا إلى شاطئ الأمان لأنه لا يوجد شاطئ أمان، والمنهج العلمي ليس مُرْكب النفس نحو الآخرة – كما قال الغزالي – وإنما هو حوار مستمر بين الإنسان والطبيعة، وهو دعوة واضحة إلى التقدم والخروج عن التخلف الفكري الذي يغشى على أي مجتمع في مرحلة من مراحل النمو والتطور.

لقد أحسن رُوّاد علم النفس العربي بانتقاء المنهج العلمي التجريبي في البحث والتحليل والتطبيع في مطلع الخمسينيات، ولكن ثورة المعلومات في العقدين الأخيرين حجبت عنا الرؤية الشاملة لما تتميز به العلوم الاجتماعية من شمولية، ولا يصح أن نلقي اللوم على المنهج التجريبي باعتبار أنه يقدم أجزاء متناثرة من المعرفة لا رابط بينها، وإنما يجدر بنا إعادة تفسير المفاهيم والنظر إلى المعرفة في العلوم الاجتماعية على اعتبار أنها متشابكة مع الصياغة اللغوية. لا بد من إعادة النظر في العلاقة بين الواقع الخارجي المحسوس والكلمات التي نستخدمها لبناء الحقيقة الاجتماعية، وبما أن الإنسان العامل Homo faber هو أيضاً الإنسان العامل المعنى للالفاظ والكلمات التي يستخدمها في البحث. والإنسان يشكل المعنى للالفاظ والكلمات التي يستخدمها في البحث. والإنسان يشكل الحقيقة ويتشكل بها عن طريق الكلمات وما تعنيه.

## علي عبد الرازق جلبي\*

ريما كان للتغيرات المترتبة على ظاهرة العولمة مع حلول الألفية الجديدة آثار واضحة على البناء المعرفي لعلم الاجتماع، وربما كان الواضح أن هذه الآثار قد ظهرت في صورة مفهومات جديدة وبدت في شكل نظريات لم تكن مطروقة، وتأكدت على هيئة قضايا غير مطروحة من قبل، هذا فضلا عما كان قد أضيف إلى هذا العلم من أساليب منهجية واستراتيجيات لم تكن في الحسبان.

أستاذ علم الاجتماع بكلية الأداب، جامعة الإسكندرية.

والواضح أن التغيرات التي صاحبت العولمة مع بزوغ القرن الحادي والعشرين، يمكن أن نلمسها في مجالات كثيرة ربما كان في مقدمتها التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي أخذت تلف المجتمع الدولي إلى حد يمكن أن نميز فيه بين أكثر من عولمة واحدة، عولمة اقتصادية وأخرى اجتماعية وثالثة ثقافية ورابعة سياسية... وهكذا.

فعلى الصعيد الاقتصادي تغير التقسيم المألوف للعمل وحل محله تقسيم دولي للعمل تديره شركات عملاقة عابرة للقارات والجنسيات، تدعمها اتفاقيات دولية (الجات)، ويعاونها منظمات عالمية (البنك الدولي)، وتمدها التكنولوجيا الفائقة (خاصة في مجالات الاتصالات) بالقوة الدافعة.

وفي النطاق الاجتماعي تراجع الشكل التقليدي للمجتمع وطفا على السطح مجتمع مدني تديره المبادرة الفردية وتدعمه معاهدات دولية (حقوق الإنسان)، وتسانده منظمات أهلية عالمية (عابرة للقارات)، وتمده المشاركة الاجتماعية بالطاقة الدشرية الهائلة.

أما على المستوى الثقافي فقد طرحت أفكار غير مسبوقة، وأضيفت معارف ومعلومات لم تكن في الحسبان، وظهرت اتجاهات وأنماط سلوكية لم تكن في الاعتبار، وكلها أنماط ثقافية فرضتها القرية العالمية، وتستمد قوتها الدافعة من هيمنة نموذج ثقافي وحيد وغالب طابعه الأمركة.

وعلى الجانب السياسي تراجع دور الدولة، وانتقلت السيادة للشركات متعددة الجنسيات، وتأكدت التكتلات الإقليمية والتحالفات العسكرية، ولاح في الأفق نظام عالمي جديد يقوده الشرطي الأول في العالم.

ولا شك أن هذه التغيرات المتباينة والمتلاحقة جعلت بعض الناس ينظر إلى العولمة باعتبارها أتلحت فرصاً واسعة ومتنوعة، وأفرزت مخاطر شديدة وعميقة في نفس الوقت، وقد فرض هذا الوضع المتناقض تحديات جديدة ومثيرة على الباحثين في مسائل المجتمع، كما ترك آثاراً عميقة على البناء المعرفي لعلم الاجتماع.

لقد زعزعت هذه التحديات الاعتقاد في كثير من المفهومات والتصورات التي كان قد اصطلح عليها المشتغلون بهذا العلم، فبدا لهم أن مفهوماً مثل (المجتمع) أخذ يفقد أهم مقوماته (الأرض المحددة)، بعد أن ظهر في الأفق ما يعرف باسم

المجتمعات الإلكترونية التي لا ترتبط بإقليم محدد. كما لم يعد لمفهوم مثل «المتصل الريفي – الحضري» دلالاته الهامة في التفرقة بين الثقافات، وبخاصة بعد أن الغى مفهوم القرية العالمية وتكنولوجيا الاتصال مثل هذه الفروق.

كما برزت في التراث العالمي إضافات نظرية غير مطروقة من قبل، تحاول من ناحية تجاوز تلك الأزمات المستحكمة التي ظل يعاني منها علم الاجتماع، وانشغل بتناولها كثير من الباحثين، للكشف عن عواملها ومظاهرها ونتائجها؛ تلك الإضافات التي تحاول من ناحية أخرى توفير أطروحات نظرية تتلاءم والتحديات التي نجمت عن تغيرات العوامة.

وربما نجد فيما أثارته النظرية النقدية من إشكاليات وما تقدمت به من تفسيرات ما يعد إضافة بارزة إلى البناء المعرفي لعلم الاجتماع، وقد ظهر ذلك في مقولات؛ مثل العقل الأدائي، والهيمنة... وغيرها. كما نلاحظ في الرؤية النظرية التي طرحها الطريق الثالث محاولة جديدة للبحث عن طريق لتنمية آفاق عالمية وتجديد للديمقراطية الاجتماعية، ودعوة إلى إعادة النظر، ومراجعة الثوابت، وتوجيه الاهتمام إلى المستقبل.

أما عن القضايا التي طرحتها التغيرات المترتبة على العولمة ومن بينها القضايا الاجتماعية فالواقع أنها تعد قضايا عالمية في أسبابها ونتائجها وحلولها، ومن الأمثلة عليها قضايا تلوث البيئة وتدهورها المستمر، والانفجار السكاني العالم، والنفجار السكاني العالم، وقضايا الفقر والحرمان في العالم، وقضايا حقوق الإنسان، والإرهاب والجريمة المنظمة، والفساد وغسيل الأموال القذرة، وصراح الحضارات، والثقافة الاستهلاكية الشبابية، وقضايا الهوية... الخ.

وكان قد أضيف إلى البناء المعرفي في علم الاجتماع اساليب منهجية واستراتيجيات لم تكن موضع الهتمام من قبل، وهذا ما ظهر واضحاً في ضرورة الاستعانة بشبكة الإنترنت كمطلب جوهري لا يمكن الاستغناء عنه لإنجاز مهمة التوثيق التي يتطلبها كل بحث، كما ظهرت هذه الإمافات المنهجية في صورة الانفتاح على العلوم الاجتماعية، وتبني مداخل؛ مثل المدخل المنهجي الذي يتناول الخواهر الاجتماعية من منظور العلوم البينية Anterdisciplinary، هذا فضلا عن نمو حلقات بحثية لم تكن معروفة من أهثاتها أنماط بحوث المستقبل، وطرق مستحدثة مثل الطرق الاستطلاعية والمعيارية، وطريقة طيفي، في البحث وتناول البيانات.

ولا شك أن ما عرضنا له من تغيرات صلحبت العولمة وأثرت في البناء المعرفي لعلم الاجتماع يجعلنا نعلق آمالا وطموحات نرجو لها أن تطاول قامة مختلف التحديات، وتمكننا من ردم الفجوة المعرفية العميقة بين واقع علم الاجتماع التقليدي والتابع في البلدان النامية (والمجتمعات العربية) وبين ما وصل إليه هذا العلم على المستوى العالمي. وربما تحقق هذا الطموح من خلال تنشيط حركة تحرير علم الاجتماع، بهدف إسقاط أقنعته التقليدية وتأكيد استقلاليته، ودعم تيار النقد وتجدير أساليبه ومنطقاته، وتنظيم حركة ترجمة واعية تضع استراتيجيتها القد وتجدير أساليبه ومنطقاته، وتنظيم حركة الجامعات ومراكز البحث العلمي والأفراد، وتتبنى معايير ابتكارية للجودة في الإنتاج العلمي، واعتبار التعليم الذاتي أساساً جوهرياً في البرامج الدراسية وتكوين الكوادر (البحثية والتدريسية)، والارتقاء بأليات ترقياتهم، وتفعيل دور الروابط العلمية والجمعيات، والتنسيق بين مختلف المؤتمرات العلمية (العربية والقومية) لوضع القضايا ذات الاهمية على أجدنتها، وتمكين الباحثين من متابعة القضايا الملحة في مجال البحث والتدريس.



## مراجعات الكتب

# سياسة

#### الحركات الإسلامية والديموقراطية: المواقف والمخاوف المتبادلة

إعداد: علي خليفة الكواري (محرر)، 2000. مراجعة: يعقوب الكندري\*

يحاول هذا الكتاب نر الحجم المتوسط والذي يقع في 227 صفحة أن يسلط الضوء على اتجاهات متعددة ومواقف متفرقة لمجموعة من الحركات الإسلامية في بعض اقطار الوطن العربي تجاه قضية الديموقراطية. فالكتاب يعرض شقين اساسيين ثم يتناولهما بالدراسة والتحليل. هذان الشقان يتمثلان في مواقف بعض الحركات الإسلامية من عملية الديموقراطية وموقعها منها من جهة؛ والمخلوف التي تعتري وجود مثل هذه الحركات كأحد أبرز وحدات القوى السياسية في هذه الاقطار جراء تطبيق هذه الديموقراطية وممارستها من جهة أخرى. وذلك بغرض الوصول إلى الهدف العام من هذه التحليلات والمتمثل في استخلاص مستقبل الديموقراطية في الاقطار العربية.

يعرض الكتاب بقسميه المواقف والمخاوف للحركات الإسلامية وذلك من خلال عرضه لورقتين أساسيتين شكلتا متن الكتاب، إضافة إلى مشاركات ومداخلات وتعقيبات متعددة لبعض المختصين، وذلك ضمن اللقاء السادس لمشروع دراسات الديموقراطية في البلدان العربية، والذي طرحه من خلال حواراته ولقاءاته السنوية؛ فلقد اشتمل الكتاب على ورقتين أساسيتين ضمت فصلي الكتاب الوحيدين سبقهما مدخل عام لمحرر الكتاب على خليفة الكواري، وتقديم خاص لعلي محمد فخرو. فالفصل الأول والاكبر من هذا الكتاب، والواقع في حدود 149 صفحة، احتوى ورقة

 <sup>\*</sup> قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت.

وليد نويهض والتي وقعت تحت عنوان «الإسلاميون والدولة والمسالة الديموقراطية»، والتي تكونت من ثمانية أجزاء وخلاصة عامة تبعتها ثلاثة تعقيبات.

ففي الجزء الأول من الفصل الأول المعنون «الإسلاميون والدولة والصراع على المسالة الديموقراطية»، ركز الكتاب على بعض الحركات الإسلامية المناهضة للانظمة العربية، والمحاربة سياسياً، وذلك لعدم وجود إشكالية لتلك التي تشارك في البرامانات العربية من قضية الديموقراطية؛ فلقد كان التركيز على تلك الحركات المناهضة وذلك من خلال عرض المنطلق التاريخي لتطور الفكرة الخاصة بالديموقراطية، والاختلافات في عملية التفسير، وعلاقاتها بالسياسة، فانطلق الباحث في هذا الجزء لمناقشة أربع قضايا رئيسة لتلك الحركات متمثلة بما سمي بإعادة نتاج الديموقراطية على المستويين المعرفي والتاريخي، وتوضيح الخلاف بين الإسلاميين في الدول العربية انفسهم من مسالة الديموقراطية، ثم الوصول إلى إبراز فكر الديموقراطية وتوضيح دورها في الخطاب الإسلامي مختتما هذا الجزء بإبراز الخلاف النظري في تفسير مفهوم الديموقراطية بين تلك الحركات.

وفي الجزء الثاني من هذا الفصل والذي وقع تحت عنوان «مسلمون وإسلاميون»، جرى تقديم تصور عن الوضع الراهن للقوى الإسلامية بتحديده للخطين الإسلاميين الكبيرين المتمثلين في تيار الإخوان المسلمين «اصحاب التوجه العقلاني»، وخط الجماعات الإسلامية ومنظمات الجهاد الرافضة للأسلوب السلمي والتي ترجح الجهاد وقتال السلطة، كما تهاجم جماعة الإخوان المسلمين التي تتجه نحو الحلول السلمية ورفض العنف؛ وقد تطرق لهذا الاختلاف المنهجي في العمل الإسلامي تجاه الديموقراطية، وعرض موضوع «الإخوان والدولة والشورى» واتجاهاتها المتعددة تجاه تلك القضية.

وفي الجزء الثالث تعرض الكتاب إلى ما أسماه دبصدمة السودان 1989»، وذلك من خلال عرضه لثورة الإنقاذ العسكرية وتأثير نلك الانقلاب في إنتاج خلافات وقعت بين الإسلاميين أنفسهم ما بين رفض وقبول الأسلوب الذي اتبع والذي انتهى بعد هذه الثورة بالتشديد على الأسلوب السلمي والدعوة إلى التوافق بين الأحزاب، وذلك من خلال الالتزام بالديمقراطية والشورى، والذي أكد عليه البيان الختامي لمؤتمر الجبهة التأسيسي في السودان.

أما الجزء الرابع من هذا الفصل فقد تعرض إلى تجربة أخرى أسماها أيضاً

\_\_\_مراجعات

«صدمة الجزائر 1991» حيث تناول هذا الفصل التوجهات المختلفة لدى القوى الإسلامية نحو فكرة الديموقراطية متمثلة في تيار الجماعات المسلحة التي اعتبرت أن القوة هي مصدر السلطة، والجماعات المعتدلة التي كانت تطالب بما سمي «بالحد الأدنى من الديموقراطية»، وتيار الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي يضم الغالبية التي تطالب بقوة تطبيق الديموقراطية نظرا لجماهيريتها. وفي نهاية هذا الجزء جاء عرض موقف الجماعات المسلحة الداعي للعنف والرافض للانتخابات والخيارات السلمية، وكذلك إشارة للدولة ومسئوليتها في تحمل العنف، خاصة من قِبَل النخبة الحاكمة. أما الجزء الخامس، فقد جاء عنوانه «تونس الضحية» في إشارة إلى تأثر الوضع الداخلي في تونس بالأحداث التي حصلت في الجزائر؛ حيث عرض في هذا الجزء خوف الدولة من المشروع الديموقراطي وخشيتها من التجربة الديموقراطية الجزائرية التي أنت إلى خنق الحريات والتشدد مع مؤسسات المجتمع المدني ومن أهمها حركة النهضة التونسية.

وإشارة إلى صورة أخرى لعمل الجماعات الإسلامية، ينتقل الكتاب ليعرض مصدمة أوسلو، في جزئه السادس من هذا الفصل، متمثلاً موقف حماس من الميموقراطية ومن اتفاقية أوسلو للسلام؛ فلقد اكنت تلك القوى السياسية على مبدأ التعدية السياسية وإجراء انتخابات تشريعية حرة عامة للشعب الفلسطيني، وتبني الحوار الوطني بون استخدام للعنف. وقد عرض هذا الجزء ما اصطلح على وصفه بالمصادمة بين السلطة والحركة لما جرى من اعتقالات من قبل سلطة الحكم الذاتي، والتي أنت إلى عدم إيمان الحركة «بالديموقراطية المزيفة» كما أسموها. ولقد تم عرض التيارات المتعددة في الحركة وموقفها من الديموقراطية.

وانتقل الفصل إلى آخر الصدمات في الجزء السابع «بصدمة أربكان 1996» عند اتفاق الإسلامي نجم الدين أربكان والعلمانية تانسو تشيلر والتي كانت بداية تشكيل حكومة ائتلافية تجمع النقيضين. ولقد أبرز هذا الجزء التحالف المصلحي الذي عقد بين العلمانيين والإسلاميين وعملية التكيف معهم والتي لقيت بعض الاعتراضات من بعض الجماعات الإسلامية الأخرى.

وفي الجزء الثامن والأخير، عرض الكتاب موضوع «الدولة والمجتمع والديموقراطية وشروط التسوية التاريخية»، ولقد حاول هذا الجزء عرض قراءة عامة لفكرة الديموقراطية في الوطن العربي وتطور منظوماتها الأيديولوجية، وذلك من منطلق القراءة التاريخية التي ترتبط بفكر الحركات السياسية، وما تقوم به الدولة من دور في قيادة التحول الاجتماعي والاقتصادي والدستوري لهذه الدول، واختتم هذا الفصل موضوعاً بعنوان «خلاصات عامة: الإسلاميون والدولة والمسالة الديموقراطية، حاول فيها المؤلف أن يتوصل إلى ضرورة إيجاد صيغة توافقية قائمة على التراضي، وأن توفر الدولة مناخاً مناسباً لهذه الصيغة، وأن يقوم مبدأ احترام الاكثرية للاقلية السياسية. وفي نهاية هذا الفصل الذي اشتمل على عرض خاص لواقع الجماعات الإسلامية في بعض أقطار الدول العربية، اشترك ثلاثة معقبين في إبداء آرائهم على الاوراق المقدمة، وهم على التوالي: عبدالحسن الأمين، ومحمد محمود، وأخيرا يوسف شويري.

أما الفصل الثاني من هذا الكتاب والذي شمل ورقة بعنوان «مخاوف وتحفظات من مشاركة التيار الإسلامي في التنافس الديموقراطي» لزياد أحمد بهاء الدين، والتي لا يزيد حجمها عن ست وعشرين صفحة، فقد شملت مناقشة لأربعة محاور رئيسة تمثلت في وصف الإطار العام للموضوع، ومبررات السماح بتكوين أحزاب سياسية، والمخاوف والمحاذير التي يثيرها اشتراك التيار الإسلامي في العمل السياسي، وأخيرا: نحو موقف عربي جديد. ولقد تبعت هذه الورقة تعقيبات خاصة من قبل كل من عزام التميمي ومهند برقوق.

ثم جرت مناقشة الموضوع في جزئه الأول بشكل عام مبرزاً أهم الاعتبارات الخاصة بالمخاوف التي تترتب على اشتراك التيار الإسلامي في التنافس الديموقراطي؛ إضافة إلى إبراز المشكلة ومنهجية الورقة في معالجة الموضوع، أما الجزء الثاني والخاص ممبررات السماح بتكوين احزاب إسلامية فقد عرضت الورقة الاعتبارات الاساسية التي من خلالها يسمح لهذه الأحزاب الإسلامية بالمشاركة في التنافس السياسي والدستوري. أما الجزء الثالث، والذي يعتبر جوهر الورقة وأكثرها عمقاً في تحليل الموضوع الاساسي، فقد تناولت المخاوف والمحانير التي يثيرها اشتراك التيار الإسلامي في العمل السياسي. ولقد قسم الباحث هذه المخاوف إلى ست نقاط رئيسة ناقشها في هذا الجزء؛ وهي متمثلة في: أولا، الإدعاء بتطابق العقيدة الإسلامية مع البرنامج السياسي الإسلامي، والذي من خلاله يقدم التيار الإسلامي نفسه باعتباره لكل المسلمين. ثانيا، اللجوء إلى العنف واعتقاد كثيرين بأن العنف خيار دائم لدى الاتجاه الديني. ثالثا، التباين بين الفكر والممارسة والمتمثل في الاختلاف بين كبار الكتاب والمثقفين الإسلاميين وموقف بعض

القيادات المحلية. رابحاً، موقف التيار الإسلامي من قضية الديموقراطية ومن الدولة المدنية المعاصرة والمتمثل في الخوف من أن التيار الإسلامي قد يرفع شعارات التعدد الحزبي والديموقراطية، وبعد وصوله إلى السلطة يفرض القيود على هذه الحريات. خامساً، موقف التيار الإسلامي من قضية الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال علاقة هذا التيار بالقوانين الوضعية.

وأخيرا، الارتباط السياسي بين فصائل التيار الإسلامي في أتحاء العالم من والخاص بالحلاقة الوطيدة التي تربط التيارات الإسلامية في مختلف بلدان العالم من خلال ما سمي بالشقين التنظيمي والثقافي والذي قد يثير المخاوف لإمكانية تأثيره على الشق الوطني المحلي. وبعد عرض الكتاب للمخاوف، يختتم الباحث الفصل بعرضه الحاجة إلى صياغة موقف عربي جديد من القضايا الخلافية الكبرى في الوطن العربي وإيجاد قدر الذي من الاتفاق.

ثم اختتم المحرر الفصلين بمناقشات عامة متعددة شارك فيها نخبة من المتخصصين ومن أصحاب الرأي والاتجاهات الفكرية المتعددة في الطرح. حيث شمل هذا الجزء سبع عشرة مناقشة من أصحاب الأطروحات الفكرية المختلفة للقوى السياسية المتعددة أسهمت في مجملها في بلورة الرأي في أهمية دراسة الوضع السياسي لهذه الحركات وإيجاد منطلقات فكرية عامة وشاملة – ومشتركة في كثير من الأحيان – في هذا الموضوع.

وهناك أهمية كبرى تبرز في مناقشة مثل هذا الموضوع من جوانبه المتعددة. ولما أهمية مناقشته تبرز بصورة أكبر في الوقت الراهن بالتحديد؛ وذلك لزيادة نشاط الحركات الإسلامية وتناميها المطرد في الوطن العربي وتأثيرها المبشر والفعال على القاعدة الشعبية من جهة، والنظام الحاكم في هذه الدول من جهة أخرى. فهذا التنامي المتزايد لقوة الحركات الإسلامية وتأثيرها في الساحة المحلية لهذه الدول والذي وصل إلى أوجه في هذه الفترة (وذلك من خلال ما تؤدي إليه نتائج الانتخابات البرلمانية المتعددة في بعض الدول)، يفرض على القائمين والمعنيين والمهتمين إبراز موقف هذه الحركات ووضعها إزاء قضايا المجتمع بصورة واضحة؛ وذلك من خلال عقد المحاضرات والملتقيات والندوات والمؤتمرات. ولقد كانت هذه الدركات وضعها تراء مختلفة التي تتسهم في توضيح آراء مختلفة ومتعددة تحدد وضع هذه الحركات، وتحدد أيضاً

ميكانيكية عملها وواقعها وأهدافها المرجوة، ولعل من أبرز ما يفترض أن يُلتقت إليه في هذه المسألة هو نقل وجهة نظر هذه التيارات والحركات الإسلامية للقوى السياسية المتعددة حتى يحث من خلالها عملية مكاشفة صريحة توضح الأفكار وتضع الأمور في نصابها، ولعل وجود الخلفيات الفكرية المتعددة في هذه الندوة التي شملها الكتاب قد كشف عن موقف الإسلاميين انفسهم وعرضهم للمخاوف التي قد يحملها بعض الناس عليهم، وتبرز أهمية عرض مثل هذا الموضوع أيضاً لاحتوائه على مناقشة مفهوم مهم والذي أصبح - كمفهوم اللغة العصرية التي يتحدث بها الغرب والعالم المتقدم ويفاخر بها والمتمثل في الديموقراطية. فهذا الكتاب ما هو في نهايته إلا إسهام في إبراز مواقف بعض الحركات الإسلامية بشكل مباشر وواضح عن الديموقراطية. وهو محاولة لإبراز والتطبيقات العملية لهذه الحركات ودورها في الحياة السياسية العامة لبعض اقطار الأمة العربية.



# سياسة

علم الاجتماع السياسي

تاليف: شعبان طاهر الأسود الناشر: الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، أغسطس 1999 مراجعة: إكرام عبدالقادر بدر النين\*

تنبع أهمية علم الاجتماع السياسي من أنه العلم المعني بدراسة العلاقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، كما أنه يدرس الظواهر السياسية في محتواها الاجتماعي، خاصة وأن ممارسة علم السياسة تؤثر في كل فرد داخل المجتمع؛ فللسياسة دور كبير ومتميز في حياتنا.

ويقع هذا الكتاب في اثني عشر فصلا تتناول موضوعات مختلفة تندرج تحت دائرة اهتمام علم الاجتماع السياسي، هذا، ويتناول الفصل الأول وهو بعنوان «علم الاجتماع السياسي: المفهوم والمجال والتطور» الاختلافات بين علماء الاجتماع السياسي في محاولتهم لوضع تعريف لهذا العلم، والخلاف فيما بينهم حول تسمية هذا العلم، وكذلك الاختلاف في تحديد مجال الدراسة في علم الاجتماع السياسي، كناك تناول هذا الفصل شرح مفهوم القوة باعتباره أحد موضوعات البحث الرئيسة في علم الاجتماع السياسي.

وعرض الفصل الثاني، وهو بعنوان «اتجاهات التنظير ومناهج البحث في علم الاجتماع السياسي، للاتجاهات النظرية ني دراسة علم الاجتماع السياسي وهي: الاتجاه البنائي الوظيفي، واتجاه الصداع، والاتجاه الطبقي، واتجاه الصفوة، والاتجاه التعددي، وحدد أهم المناهج المستخدمة؛ وهي: المنهج الفلسفي، والمنهج

<sup>\*</sup> قسم العلوم السياسية، كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الكويت.

التاريخي، والمنهج المقارن في المسح الاجتماعي، ومنهج البنائية الوظيفية وتحليل العمليات السياسية.

وتطرق المؤلف في الفصل الثالث لموضوع «النظم السياسية»، فقسًم النظم إلى نظم المجتمعات النامية، والنظم في المجتمعات النامية، والنظم في المجتمعات الصناعية، والنظام الجماهيري.

وأوضح المؤلف في الفصل الرابع وهو بعنوان «الدولة» أن موضوع الدولة أحد أهم الموضوعات الرئيسة التي يتناولها علم الاجتماع السياسي، ثم عرف الدولة، وشرح العلاقة بين الدولة والمجتمع والحكومة، وتطرق للعناصر المكونة للدولة، وشرح النظريات المفسرة لنشأة الدولة؛ وهي: نظرية التطور العائلي، والنظرية الدينية، ونظرية العقد الاجتماعى، وفي النهاية عدّد وظائف الدولة.

وفي الفصل الخامس تطرق الكاتب إلى مفهومي الصفوة والقوة؛ فأوضح طبيعة الصفوة وجوهرها، وشرح الاتجاهات النظرية في دراسة الصفوة؛ وهي: الاتجاه التنظيمي، والاتجاه السيكولوجي، والاتجاه الاقتصادي، والاتجاه النظامي، وصنف الصفوات إلى الصفوات الكلاسيكية، والصفوات التكنوقراطية، والصفوات الكارزمية، والصفوات الأيديولوجية، والصفوات الرمزية، وتطرق الكاتب في هذا الفصل لأهمية مفهوم القوة في تحقيق أهداف المجتمع، وشرح المفاهيم اللصيقة به، وميّز بين ثلاثة أنماط للقوة، وتطرق الكاتب في الفصل السادس وهو بعنوان «الأحزاب السياسية» إلى تعريف مفهوم الحزب السياسي ونشأة الأحزاب السياسية ووخالئفها وأنواعها.

وتعرض الكاتب في الفصل السابع وهو بعنوان «الأيديولوجيا» إلى تعريف مفهوم الأيديولوجيا والمفهوم الماركسي الأيديولوجيا والمفهوم الماركسي للأيديولوجيا والاتجاه المحافظ للأيديولوجيا، وطرح الاختلافات في الآراء حول موضوع مدى تأثير الايديولوجيا خاصة بين متبعيها، وأوضح نهاية الايديولوجيا.

واكد المؤلف في الفصل الثامن وهو بعنوان «التنشئة والثقافة السياسية» على أهمية التنشئة الاجتماعية والسياسية وشرح أسباب الاهتمام المعاصر بالتنشئة «السياسية، وتطرق الكاتب لمفهوم الثقافة بشكل عام، ثم تعرض لمفهوم الثقافة السياسية «كما شرح في هذا الفصل أنماط الثقافة؛ وهي: الثقافة الدعائية، وثقافة الخضوع، وثقافة المشاركة.

أما الفصل التاسع وهو بعنوان «الرأي العام» فلقد تطرق الكاتب إلى بدء الاهتمام بالرأي العام، وبين أنواعه بالرياي العام، وبين أنواعه بالأيديولوجية، وشرح مفهوم الرأي العام، وبين أنواعه وخصائصه، وحدد الكاتب مكونات الرأي العام؛ وهي: الثقافة الاجتماعية، والقادة، وشرح العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العام، ووظيفته كما تطرق الكاتب إلى طرق قياس الرأي العام، ثم تناول في نهاية الفصل العلاقة بين الرأي العام والسياسة.

وتعرض الكاتب في الفصل العاشر وهو بعنوان «الديموقراطية» لمفهوم الديمقراطية وتطوره في مختلف العصور، وعرض مفهوم الديمقراطية كما صورتها النظريات المختلفة، وعرض الأسس والمعايير التي اعتمدت عليها.

وعرّف المؤلف في الفصل الحادي عشر وعنوانه «المشاركة السياسة» عملية المشاركة، وتعرّض لأهم المبادئء التي تقوم عليها، وميز بين أشكال الممارسة السياسية، وأوضح الكاتب العلاقة بين مفهوم الديمقراطية والمشاركة السياسية، وبين المشاركة السياسية، وبين المشاركة السياسية،

وانتهى الكاتب في الفصل الثاني عشر وهو الأخير وعنوانه «التنمية والتحديث السياسي» بشرح مفهوم التحديث وخصائصه، وشرح أهم النظريات التحديثية، ثم انتقل إلى عملية التحديث السياسي، ثم تناول عملية التنمية الاقتصادية ومؤشراتها، والأسس التي يجب أن يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، لكي تتحقق التنمية الاقتصادية، ثم انتقل للحديث عن التنمية السياسية وطرح تصورات المفكرين لها، مع عرض رأيه الشخصي، وتعرض للدول النامية ومحاولتها اللحاق بركب التنمية السياسية مع الحفاظ على هويتها، وفي نهاية الفصل شرح الكاتب عملية التنمية الاجتماعية ومفهومها، وطرح مسألة الاقليات وأكد على أهمية وجود معيار كمَّي ونوعى لقياس عملية التنمية.

هذا، ويعتبر الكتاب محاولة جادة لتناول موضوع مهم في مجال الدراسات الإنسانية وهو علم الاجتماع السياسي والذي يربط بين الظواهر السياسية والظواهر الاجتماعية محاولا وضع التفسير الاجتماعي لكثير من الظواهر السياسية وإن كان الكتب قد توسع إلى حد كبير في دراسة بعض الظواهر التي تغلب عليها الصبغة السياسية البحتة مثل النظم السياسية والدولة والديمقراطية، وجاء نلك على حساب بعض الظواهر الهامة التي يمكن أن يتضح فيها الجمع بين الاجتماع والسياسة مثل ظاهرة القيادة والكاريزما والجماعات الضاغطة والاقليات وغيرها.

# علم نفس

### تصميم البحوث في العلوم السلوكية

تاليف: عبدالفتاح إبراهيم القرشي الناشر: دار القلم للنشر والتوزيع، 2001 مراجعة: عثمان حمود الخضر\*

يعد مجال مناهج البحوث وتصميمها من المجالات الهامة في أي فرع من فروع المعرفة الإنسانية؛ ذلك أنه يحدد الأطر العامة، والمنهجية المناسبة التي يمكن أن يستقي الباحث من خلالها المعرفة، ويصل من ورائها إلى الحقيقة العلمية التي يصبو إليها.

لقد كان لي شرف ملازمة مؤلف كتاب «تصميم البحوث في العلوم السلوكية»، الدكتور عبدالفتاح إبراهيم القرشي، أستاذا فاضلا تتلمنت على يديه وأخنت أصول هذا العلم، كما تشرفت بزمالته في التدريس بقسم علم النفس بجامعة الكريت. وأتذكر أنني لما ذهبت لإكمال الدراسات العليا في انجلترا لم أكن أحمل معي من خبرات الدراسة الجامعية سوى كراسة صغيرة في حجمها، كبيرة في محتواها، دونت فيها كل ما كان يلقنه لنا مؤلف الكتاب من أساسيات البحث العلمي ومناهجه وطرقه وأصوله، أثرت أن تصحبني في غربتي ليقيني بأنها ستكون عوناً لي في دراستي، وقد كانت.

وكم سررت عندما رأيت أن خبرة المؤلف في هذا المجال قد نضجت وأثمرت هذا الكتاب، الذي يعد خلاصة سنوات من خبرة مؤلفه في تدريس مادة مناهج بحث وتصميم البحوث لطلبة البكالوريوس والماجستير، قضى منها ما يُجاوز العشرين عاماً بقسم عام النفس بجامعة الكويت.

<sup>\*</sup> قسم علم النفس، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت.

والكتاب وإن كان موجهاً بشكل أساسي لخدمة الطلاب في مرحلة الجامعة والماجستير، إلا أنه يصلح أيضاً للباحثين بوجه عام لما احتواه من أساسيات هامة، ولما تضمنه من تفاصيل، وما اتسم به من شمولية لا غنى عنها لأي باحث في العلوم السلوكية. ويتميز الكتاب في معظم فصوله بالسهولة والوضوح المطلوبين في الكتاب الجامعي، كما يتسم في فصول أخرى بالعمق والتفصيل اللازمين لطلاب الدراسات العليا. كما اتصف أيضاً بالدقة والإيجاز في عباراته، والمعاصرة والحداثة في محتواه، لاحقت التطورات المستجدة في طرق ومناهج البحث في العلوم السلوكية. والكتاب وإن كان يُعنى أساساً بالبحوث النفسية والتربوية، إلا أن ما تضمنه من أساسيات هامة يمكن أن يفيد الباحثين في العلوم السلوكية بوجه عام. ومع ذلك فإنه – كحال معظم الطبعات الأولى للكتب العربية – لم يسلم من بعض الاخطاء الطباعية.

يقع الكتاب في 383 صفحة من القطع المتوسط، وأصدرته في طبعته الأولى دار القلم للنشر والتوزيع، وهو كتاب حديث صدر في يناير 2001، ويقع في ستة عشر فصلاً إلى جانب قائمة المراجع والملاحق، حيث يطرح المؤلف في الفصل الأول مدخلاً عاماً لمفهوم المنهج العلمي، وتعريفه، وخصائصه وخطواته، وتطور وسائل الحصول على المعرفة، وصفات الباحث الجيد، وأهداف العلم، والصعوبات المنهجية في الدراسات النفسية. وفي الفصل الثاني، يحاول المؤلف تحديد ما تعنيه أهم المصطلحات الأساسية للبحث؛ كالحقائق والمفاهيم، والمتغيرات، والفروض، : والقوانين، وغيرها. أما في الفصل الثالث فيتناول كيفية الحصول على المصادر اللازمة للبحث، وما تجمَّع من معرفة سابقة تعين الباحث على إتمام بحثه، سواء خدمت الباحث في تحديده للإطار النظري لدراسته، أو رؤية الاتجاهات العامة لنتائج الدراسات السابقة، أو في اختياره للمقاييس المناسبة لدراسته، وقد اهتم المؤلف بوجه خاص بقواعد المعلومات النفسية واستخدام الحاسب في البحث عن المعلومة. وفى الفصل الرابع يسلط المؤلف الضوء على المهارات البحثية المتصلة بالبحث عن المعلومات والمراجع، والتي منها طرق البحث التقليدية من خلال فهارس المكتبات، وطرق البحث الإلكتروني من خلال أجهزة الحاسب الآلي، ومهارات انتقاء المعلومة، وتسجيلها، وقراءتها، وكيفية عرض الدراسات السابقة.

في الفصل الخامس من الكتاب يناقش المؤلف موضوعاً هاما يعد الخطوة الأولى قبل الشروع في أي دراسة، وهو كيفية اختيار مشكلة البحث وإعداد خطة البحث حولها، وكيفية إعداد الدراسة الاستطلاعية الأولية، ويتناول في الفصل الساس فروض الدراسة، من حيث شروطها، وطرق صياغتها والتعبير عنها بصورة رمزية، وأنواعها المختلفة، ثم ينتقل المؤلف في الفصل السابع إلى مناقشة موضوع المتيار عينة البحث، والطرق المستخدمة لنلك، وكيفية تقدير حجمها، وأهمية تمثيلها للمجتمع الأصلي. أما الفصل الثامن فيوضح الوسائل أو الأدوات المتاحة لجمع بيانات الدراسة كالاستفتاء، والمقابلة، والملاحظة، والاختبارات والمقليس النفسية.

ينتقل المؤلف بعد ذلك – في الفصل التاسع – إلى مناقشة مفهوم قلما تتناوله الكتب في هذا المجال، وهو مفهوم صدق الدراسة، من حيث تعريفه، وأنواعه، والعوامل التي تؤثر فيه. في حين يناقش الفصل العاشر موضوع تصميم البحث من عناصره، وإهدافه، ومستلزماته، وأنواع مجموعات الدراسة، وكيفية التحقق من تكافئها، إلى غير ذلك. وتحطرق الفصول من الحادي عشر إلى الثالث عشر إلى موضوع التصميمات التجريبية وشبه التجريبية وغير التجريبية بأنواعها المختلفة، ومميزات وعيوب كل تصميم، وقد تميز الكتاب في هذا الجانب بعرضه لعدد من التصميمات الحديثة وغير المالوفة في الكتب العربية، علماً بأن للمؤلف – بالاشتراك مع الدكتور محمد نجيب الصبوة – كتابا يتناول موضوع التجريب في علم النفس بشكل أوسع.

ويقرد المؤلف الفصل الرابع عشر لمناقشة عملية تحليل البيانات الكيفية والالتهاء مع التأثير وعدم الاقتصار على الدلالة الإحصائية، كما تناول كيفية عرض النتائج ومناقشتها. أما الفصل الخامس عشر فيتناول كيفية صياغة التقرير النهائي للبحث؛ من حيث تنظيمه، وقواعد كتابته، وأسلوب تحريره، وكيفية تنظيم مراجع الدراسة. ويختم الكتاب فصوله بالتذكير بالمسئولية الاخلاقية للباحث؛ من حيث مسئوليته تجاه المفحوص، كحرية المفحوص في الاشتراك بالدراسة وإبداء ارائه، والمحافظة على أمنه وسلامته وسرية بياناته، وما يجب مراعاته عند استخدام الأطفال والحيوانات والعقاقير والمواد المخدرة.

وقد تضمن الكتاب في نهايته مجموعة من الملاحق تتضمن المعلومات التي تهم الباحث، كقواعد المعلومات الإلكترونية، وعناوين الناشرين للاختبارات النفسية، وحزم البرامج الإحصائية، وأساليب تقدير حجم التأثير لأهم الاختبارات الإحصائية،

\_\_\_\_\_مراجعات

ونماذج لكتابة مختلف أنواع المراجع وبخاصة المصادر الالكترونية، وجدول للأعداد العشوائية، بالإضافة إلى جداول الدلالة الإحصائية.

وكما أشرنا – سابقاً – فإن الكتاب يتميز بالبساطة والوضوح، والإيجاز والشمولية والدقة، ما يجعله كتاباً جامعياً مناسباً للطالب الذي يدرس في هذا المجال، ومرجعاً معيناً للباحثين وطلبة الدراسات العليا في العلوم السلوكية، ويمكن القول إن كتاب «تصميم البحوث في العلوم السلوكية» – بما تضمنه من موضوعات جديدة – يمثل إضافة علمية للمكتبة العربية في هذا المجال.



## علم نفس

سجناء الكراهية: أسس العلاج المعرفي للغضب والعدوان والعنف

Prisoners of hate: Cognitive basis of anger, hostility & violence by: A. Beck

الناشر: هاربر وكولينز، 1999.

مراجعة: جيمي بشاي\*

تطور العلاج المعرفي على اكتاف الأبحاث المتفرعة عن علم النفس المعرفي، وأهمها دراسة أساليب الإدراك ومنحى معالجة المعلومات Information processing ونظريات الارتقاء المعرفي التي أطلقها بيلجيه وفيجوتسكي وتشومسكي وغيرهم ونظريات الارتقاء المعرفي التي أطلقها بيلجيه وفيجوتسكي وتشومسكي وغيرهم من علماء التحليل العقلي لنشوء اللغة وتطورها Psycholinguistics وهو طبيب نفسي له والسلوك. والدكتور آرون بيك عميد العلاج المعرفي في أمريكا، وهو طبيب نفسي له خبرة في الممارسة العلاجية على مدى نصف قرن من الزمان، علم فيها نخبة من الأطباء وعلماء النفس بجامعة بنسلفانيا الذين قدموا دراسات اكاديمية حول مناهي الفكر والإدراك في اتخاذ القرارات أو الحكم على الطبيعة والعلاقات الإنسانية. وفي هذا الكتاب يقدم بيك حصيلة هذه النتائج التي أجريت على حالات القلق والاكتثاب والإدمان في إطار شمولي للكشف عن مسيرة الصراع في الارتقاء المعرفي الذي يؤدي في بعض الحالات إلى تشويه في النسيج المعرفي أو ما يسميه بالمقولات الخاطئة التي تصبح سجينة الذات، وتستخدم انفعالات عدوانية تتسم بالكراهية والحقد، والخضب.

وأبرز ما يميز كتاب بيك الأخير نظرته البراجماتية العلمية في تطبيق منجزات علم النفس المعرفي الذي لا يغرق بين الإدراك والطبيعة كما فعل السلف. علم النفس المعرفي بعد بيلجيه وثورة المعلومات الإلكترونية عرف أهمية تحليل العمليات

<sup>\*</sup> دكتوراه في علم النفس، معالج نفسي، المركز الطبي في لبنان، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

\_\_\_\_مراجعات

Processes analysis في ظهور الذكاء البيولوجي، بينما قدم الحاسوب لنا نموذجاً للذكاء الاصطناعي، وبالمقارنة تولدت فكرة تحليل النظم Systems analysis. درس بياجيه نشوء الذكاء في الإحساس والحركة، وتدرجه إلى الإدراك العقلي وأصبح بالإمكان تصويب المسار عن طريق الذكاء الاصطناعي والعقل الإلكتروني، وفكرة النموذج Schema بوصفه ركيزة الركائز واحدة في الاثنين. وهذا الاتجاه الحديث يختلف تماماً عن الثنائية الفلسفية والصراع بين الإنسان والغرائز كما فعل فرويد، لأنه لا يتساءل عن العلة والجوهر وإنما يعكف على دراسة مسار الفكر وكيف يتشكل، ويميز بين الحس والإدراك ومراحل النمو العقلى الساعية نحو الأداء المتكامل، ويمكن للفكر دراسة هذا المسار، ومن ثم معالجته وتحويل موقف المريض مثلا من الجمود الفكرى إلى المرونة والتكيف. وفكرة بياجيه عن الأنا المركزية Ego Centric يمكنها أن تنطلق إلى مراحل أعلى للفكر كما يمكنها أن تنحدر إلى مقولات خاطئة. وهناك تطبيقات ورؤية منهجية مشابهة يمكن تطبيقها على مستوى حضاري لمجابهة مشكلات الانهيار والتعصب والإجرام في المجتمعات المزدحمة والمتكالبة على مصادر الرزق والارتقاء. ويقدم بيك عدة أمثلة على أثر الكراهية في اضطهاد النازي لليهود في ألمانيا، والحرب الأهلية بين الصرب والألبان، وبين اليهود والعرب في فلسطين، وبين الهنود والباكستان.

وهذه الدراسة فيها من الشمولية ما يذكّرنا بكتاب فرويد الصادر عام 1936 قبيل الحرب العالمية الثانية بعنوان «الحضارة والسخط عليها» Civilization and its discontents حيث اعتبر فرويد السخط كرد فعل للكبت اللاشعوري اللازم لتحقيق الحضارة.

وهناك دراسات أخرى تالية جديرة بالاهتمام أهمها دراسة إريك فروم (1973) A. Bandura, (1983) ودراسة باندورا (1983) The anatomy of human destructiveness ودراسة باندورا (1983) The anatomy of human destructiveness في اليهود A. Bandura, (1983) فالأول فسر اعتداء النازي على اليهود على أساس الضيق الاقتصادي وانهيار الاسواق المالية، في حين فسر باندورا العنف Violence تفسيرا سلوكيا على أساس نموذج الانسياق وراء القائد المستبد، وإثابة المعتدي بتحقيق مآربه، كما أن نجاح العدوان يزيد من تمجيد أبطال العدوان، وإغفائهم من مسئولية الإجرام. وقد يتساءل القارئ بعد الاطلاع على منهج بيك عن وإعفائهم من مسئولية الإجرام. وقد يتساءل القارئ بعد الاطلاع على منهج بيك عن مدى جدواه. وهو يعقب على ذلك بالقول: إن عليه أن يسعى عن طريق البحث العلمي للتوصل إلى حلول معرفية سواء أكانت هذه الحلول تحقق نسباً عالية من النجاح أم

لا، وهو يسوق بعض النتائج التي توصل إليها أتباعه حيث كانت نسبة النجاح في العلاج المعرفي 70%.

وييدو بوضوح في الكتاب أن المؤلف يؤمن بنظرية دارون في النشوء والارتقاء، فإذا كانت غاية الإنسان هي التقدم فلا بد أن تكون «الإهانة» أو تهديد الشعور باحترام الذات Self- esteem باعثا على مقاومة التهديد بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، وتلك هي المسالة في دراسة آثار الكراهية في المجتمع، وكل إنسان يصبح سجيناً لهذا النموذج المستمد من باندورا:

حادث ← توتر وشعور غامض بالإهانة التي تهدد الذات ← غضب ← عدوان

وهذه المعادلة أكثر دقة من المعادلة القديمة المعروفة بلسم «الإحباط – العدوان» Frustration Aggression حيث يؤدي الإحباط إلى العدوان بدون ذكر للمتغيرات الوسيطة التي توصل إليها العلاج المعرفي عن طريق علم النفس التجريبي ودراسات عديدة يذكر من بينها دراسات كانون Cannon، وبيركوفتز Berkowitz، وباندورا Bandura وكل هذه الدراسات الإمبيريقية تؤكد وجود علاقة ثابتة بين الشعور بالإهانة والغضب والكراهية والعدوان. وهدف المعالج المعرفي هو تبصير المريض بهذه المراحل في كل حوار.

وفي الفصل السابع يقدم معادلة لمراحل الغضب بين زوج وزوجته وهذا ملخص لها: زوجة تقول لزوجها: أنت دائما لا تفي بوعدك.

الزوج: هذا اتهام باطل.

الزوجة: ولكنك لا تحقق أقوالك بالفعل، وتنقصك الرجولة التي كنت أتوقعها. الزوج: مرة أخرى أنت لا تقدرين كل ما أفعله من أجلك.

الزوجة: هل تريد مني أن أقدر تضييع وقتك في مشاهدة التلفزيون أو لعب الجولف!

الزوج: أنت لا تريدين مني الاستمتاع بوقتي، وتريدين السيطرة على كل أفعالى.

الزوجة: دعك من هذه السفسطة في القول وكن رجلا يفي بوعده.

الزوج: أنت لا تريدين سوى السيطرة على.

ويحلل بيك هذا الحوار ويستنبط منه ما يدور في ذهن كل منهما، فالزوجة

-----مراجعات

تقول للزوج أنت تنكرت لمسئوليتك كرجل. وهذا يحمله على الظن – ولو لوهلة وجيزة – بأنه زوج فاشل وغير قادر على تحمل المسئولية، وقد يشعر بالإحباط الذي ينذر بوقوع كارثة في حياته الزوجية، وهنا يدخل القلق والشعور بالعجز وبأن زوجته مسئولة عن هذا الشعور، ويلقي عليها لوماً كبيراً لأنها نقضت شعوره بالحرية والسعادة، وقد يتحول هذا الشعور إلى الغضب والرغبة في الانتقام؛ إما برفع صوته ليؤكد سيطرته على الموقف أو بإيذاء زوجته بصورة لفظية وتوجيه اقذع الشاعرة، المبرح.

ويستخرج بعد ذلك حلقات متتابعة من التصورات الذهنية كما يلي (ص 95):

- 1 اتهام بالفشل والتقصير.
- 2 الحادث يؤدي إلى الشعور بالتهديد.
- 3 قد يراجع هذا التهديد في نفسه ليتاكد من كونه على أساس أو بدون أساس.
  - 4 إذا خطر له أن زوجته تتهمه ظلما وعدواناً فإن هذا يحمله على:
  - 5 مراجعة النفس ومراجعة أحداث سابقة لا تستقيم مع هذا الاتهام.

6 – ولهذا يقول في نفسه إنها مغالية في الاتهام وإنه بريء من دعواها، ولكنها بهذا الاتهام قد أفسدت سعادته، واستحقت العقاب، وكل هذا يحدث في ثوان، ويستخدم الاصطلاح «الإطار الفوري» (Automatic Framing) للانفعال، وهنا يحدث التحول الخطير الذي يبعث على كراهية من يحب لأنها من وجهة نظره تحولت من زوجة حريصة على مشاعر زوجها إلى زوجة حقود نافرة، عديمة الإحساس، حرون، تريد السيطرة بأي ثمن. وهي بالتالي ترى زوجها ضعيف الشخصية سقيم الوجدان ولا يكترث بالمسئولية أو يفي بوعده بإحضار قطع الغيار اللازمة لإصلاح آلة غسل الملابس في المنزل.

يحاول المعالج المعرفي الذي يسير على أسلوب بيك تفكيك المعنى بدون نظرية معينة كالتحليل النفسي لفرويد أو نظرية العزو Rttribution Theory التي يسير عليها سيليجمان. وإنما يسير المعالج مع المريض خطوة خطوة التفكيك الحوار الذي يهدد العلاقة الزوجية. والخطوة الأولى يسميها بيك العزو السببي Casual Attribution وهي مشابهة لنظرية العزو، ولكن بيك يستخدمها بمعنى السؤال السقراطي: «ماذا أريد؟» أو «ماذا جرى؟» وهو سؤال يستدعي الاستجابة

الفورية. وقد يجعله هذا الشعور الغامض يحس بأنه في قفص الاتهام ظلما وعدوانا، وهذه المرحلة سريعة جداً بحيث لا يتسنّى للزوج الوعى التام بكل ما حدث، ولكن شعوره بالاتهام قد يحمله على استعادة خبرات مماثلة للتعرف الحالي، وربما لا يذكر وعده لها بتلبية طلباتها، ويدخل بذلك مرحلة مراجعة معتقداته السابقة Control Beliefs، وهي مرحلة وعي سريعة جداً وقد يسيطر عليها الكبت Repression - كما قال فرويد - وإن كان بيك لا يستخدم هذا الاصطلاح وإنما يرى أن هذه المرحلة تتجه نحو العوائق الخارجية أكثر من اتجاهها نحو السمات الشخصية الثابتة، وقد يقدم الأعذار طبقاً للعوائق الخارجية كالانشغال وازدحام جدوله بالأعمال الملحة، ولكنه يشعر أيضاً بأن زوجته لا ترى سوى العوامل الداخلية في شخصيته وتتهمه بالأنانية وعدم الاكتراث بالمسئولية، وهذا في نظره تحامل وعدوان، ويسير التفكيك للحوار بين الزوج والزوجة على نمط إمبيريقي لا يدخل فيه الإطار الفورى مثل مفهوم الكبت عند فرويد، أو أفكار مسبقة تتيح فهم التواصل بين الأفراد كما هو في تاريخ عقد الزواج، وذلك لأن المنهج الأمبيريقي يعزل العبارة عن سياقها التاريخي والاجتماعي؛ فلا تجد في هذا الكتاب إشارة إلى وظيفة الزوج أو الزوجة أو المستوى الثقافي والاجتماعي بينهما، وإنما يلخص كل حالة في عبارات قصيرة جدا لا تتعدى السطر الواحد، والسبب في ذلك أن هذه العبارات القصيرة يمكن تفكيكها والكشف عن مدى الصدق فيها، فهي عبارات بلا تاريخ للحالة ربما لا تتقيد بالمفهوم الاجتماعي لعقد الزواج.

ويمكن التساؤل هنا: كيف يتم الاستبصار في العلاج بدون هذه الخلفيات التي 
تبعث المريض على التريث والمهاننة العقلانية وبالتالي على الاستبصار أو الهداية. 
والحوار ليس معادلة رياضية أو تحصيل حاصل؛ كأن يقول المعالج: أنت وعنتها 
بإحضار قطع غيار ضرورية للمنزل ولم تف بوعك، وهي استنتجت من هذا أنك لا تعير 
طلباتها اهتماما، وهذا رد فعل معقول، إذا أمكن تبسيط كل أجزاء الحوار على هذا النحو 
فإن المعادلة تكون قابلة للمل بالمنطق، ولكن تحويل واقع اجتماعي كالزواج له تاريخه 
وملابساته إلى معادلة بسيطة، لا يدخل في الاعتبار ما يثير انفعال الزوجة التي حرمت 
من حقوقها على مدى السنين، وكذلك يثير الزوج وهو يرى انهيار حقوقه المتعارف 
عليها. وتلك هي مشكلة العلاج المعرفي على أسلوب بيك ولا سيما أنه أحيانا يعمم 
أمراض المجتمع كلها على أنها ناجمة عن سجن الكراهية والأنا المركزية التي لم تتطور 
إلى المراحل الاجتماعية واستيعابها بحيث يمكن علاجها.

\_\_\_\_مراجعات

ولا ينكر بيك أهمية تحليل هذه العوامل في الحوار بين الزوجة والزوج، ويطلق عليها اصطلاح الفروض العامة Global Assumptions، وهي تشمل الاقوال والعادات التي سار عليها العرف بحيث يتعذر إخضاعها للتحليل المنطقي كاختيار أهون الشَّرِيْنِ أو «أبعد عن الشر وغن له»، وهذه الاقوال ليس لها مقابل موضوعي في العالم الخارجي، وبالتالي ربما لا يمكن مجابهتها أو علاجها... ولكن يمكن لمعالج توسيع دائرة الاستنارة؛ فإذا كانت «الإهانة» هي مركز الثقل في الخلاف بين الزوجين فإن هذا المفهوم في حاجة إلى تحليل وتفسير، حتى يمكن تعرُف المعالم والالفاظ التي تؤدي إليه، ومن ثم يمكن تجنب الأخطاء اللفظية التي تؤدي إليه هذا الشعور. ولكن إلى جانب الأخطاء اللفظية توجد معايير للمستولية يحتاج كل من الزوجين إلى الاعتراف بأهميتها والتمسك بها. ويمكن استخدام الاتصالية الإكثرونية للمعلومات إلى جانب الجلسات التقليدية بين المعالج والمريض.

والخلاصة أن هذا الكتاب القيم الذي جاء في 354 صفحة من القطع الكبير يحوي حصيلة خبرات عميد العلاج عبر يحوي حصيلة خبرات عميد العلاج عبر نصف قرن من الزمان، كما يلخص نتائج دراسات إمبيريقية هامة مثل دراسات ليكن Lykken في القاق، وباندورا في العدوان وغيرهما، واستطاع بذلك إفساح المجال لمن بعده في تطوير العلاج من مستوى الفرد إلى مستوى المجتمع.

والكتاب يجمع بين هذه الدراسات الاكاديمية ورؤيته للعلاقات الإنسانية التي عالجها في عيادته؛ فتراه يورد الامثلة للخلافات الزوجية في شكل حوار مختصر، وكيفية تطبيق البرنامج المعرفي الملائم لهذا الحوار، بحيث يمكن للمبتدىء تطبيقه أو تطبيعه في ممارساته العلاجية، وأورد تفاصيل دقيقة عن أوجه الشبه في شخصية القائد المستبد أمثال هتلر وميلوسوفتش وصدام حسين، ويبرز الآثار السلبية لقسوة المعاملة والكراهية والحقد في نشاة كل من هؤلاء القادة، والآثار الناجمة عن هذه العوامل النفسية في نشوب الحروب والمذابح والدمار على مستوى عالمى.



# اجتماع

السيارة لكزس وشجرة الزيتون\* يا سكان العالم... تعولموا

تاليف: توماس ل. فريدمان الناشر: ستراوس وجيروكس — 1999 مراجعة: محمد محيي الدين\*\*

لا يملك المتابع المدقق للأدبيات المنشورة حول قضية العولمة إلا أن يندهش من حالة الفوضى العارمة التي تعتري هذه الأدبيات، فهناك من يرون فيها شيئاً جديداً كل الجدّة، وهناك من يعتبرونها قديمة قدم الرأسمالية، بل واقدم من نلك. وهناك من يعتبرونها أفضل ما يمكن أن يحدث، كذلك يوجد من لا يرون فيها إلا عين السوء. والكتاب الذي بين أيدينا يقع دون مواربة في تلك الفئة القائلة بجدة العولمة وجودتها، وهو يعالج قضية العولمة عبر عدة أبعاد ما عاد من الممكن فصم عراها عن بعضها بعضاً، وهي السياسة والثقافة والتكنولوجيا والأمن القومي والإيكولوجيا.

والمقابلة الإساسية عند فريدمان هي تلك التي تحدث في عالم اليوم – كما يوحي عنوان الكتاب – بين أغصان الزيتون والسيارة اللكزس. في هذه المقابلة، تمثل أغصان الزيتون كل تلك الأشياء التي تربطنا بجنورنا وتؤكد على الإصالة والتقاليد والهوية المحلية وتحدد موقفنا من هذا العالم – سواء أكان نلك عبر الانتماء إلى الاسرة أم المجتمع المحلي أم القبيلة أم الدولة أم الدين، في حين تمثل السيارة لكزس الكفاءة والفعالية والتطور التكنولوجي والتجانس الثقافي العابر

<sup>\*</sup> Thomas L. Friedman. The Lexus and the olive tree: Understanding globalization. New York: \* Farrer, Straus & Giroux, 1999. 394 pp.

<sup>\*</sup> قسم الاجتماع، كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، جامعة قطر.

\_\_\_مراجعات

للقوميات والديموقراطية السياسية. هذا النمطان يتعايشان أو هما بالاحرى يتصارعان في عالم اليوم، ويمثل كل منهما تهديداً للآخر. فالسيارة لكزس هي مصدر التهديد الرئيس لأغصان الزيتون، في حين تعوق أغصان الزيتون تقدم العولمة بسبب غضبتها الحادة ضد مطالبته الأخيرة بالتجانس.

ويشبه فريدمان العولمة ببزوغ الفجر كل يوم، وهو الأمر الذي يوحي بحميتها، وهذا فهم شائع للعولمة. وبالرغم من أن فريدمان لا يسلم بذلك تسليماً مطلقاً فإنه يتساءل عما إذا كان لدى خصومها بديل لها، وهو يجبب عن ذلك بالنغي. ومن ثم فهو يشجعنا على اختيار العولمة وعلى سداد الثمن الضروري لهذا الاختيار. ومرجع الأمر في ذلك هو أن البديل الوحيد للعولمة – في رأيه – هو وضع نهاية لكافة أشكال النمو الاقتصادي. لقد تهكم صمويل هانتجترن في مؤلفه (صدام الحضارات) على ما أطلق عليه (ثقافة دافوس)، أي عالم السيارة لكزس الذي تشجع عليه وتتشيع له نُخَت رجال الاعمال والسياسيين والاكاديميين الذين يحضرون اللقاء السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي. غير أن فريدمان يذهب إلى القول بأنه على الرغم أنه من الصحيح أن (ثقافة دافوس) من صنع تلك النُخَب

ويثير فريدمان – على صفحات الكتاب – عدداً من القضايا؛ من الممكن 
تلخيصها على النحو التالي؛ أولاً: نهضت عولمة القرن التاسع عشر والعقود البلكرة 
من القرن العشرين، والتي انهارت خلال فترة ما بين الحربين العظميين على 
التدهور الذي طرأ على تكاليف النقل. أما الشكل الجديد للعولمة فيستند إلى ثورة 
الإلكترونيات وما يترتب عليها من انخفاض في تكاليف الاتصال، واقد تسارع وقع 
هذا الشكل الجديد للعولمة بنهاية الحرب الباردة. ثانياً، تتسم العولمة المعاصرة 
بانها نافعة للأغلبية، ومن هنا فإن مناك فوائد هائلة تترتب على الانخراط في 
الاتصاد العالمي، ومع ذلك فإن الجماعات المهددة من قبلها قد تلجأ إلى اتخاذ 
إجراءات للعزلة والحماية يمكن أن تكون ذات آثار مدمرة. ثالثاً، تشجع الأسواق 
العولمة، بل إنها تلزم الحكومات بتبني سياسات اقتصادية مسئولة تتمثل في 
تخفيض حجم الحكومة وشبكة الأمان الاجتماعي بهدف موازنة الميزانية العامة 
الدولة، والحفاظ على مستوى منخفض من الأجور للحد من الضغوط التضخمية، 
وخصخصة كافة الأصول العامة، والحد من القيود على التجارة وتحريرها، 
واستبعاد الجمارك والحصص بما يسمح بالانتقال الحر للسلع عبر الحدود، ومنح و

أولوية للإنتاج التصديري. والفشل في ذلك يشجع المستثمرين على سحب تمويلهم للمشروعات التنموية؛ الأمر الذي يحمل الاقتصاد أعباء هائلة. ويشير فريدمان إلى هذا الضغط للالتزام بالمعايير العالمية لصناعة السياسات بتعبير «القميص الذهبي ذي الأزرار الخلفية» "The Golden Straitijacket". أما المستثمرون الذين يقومون بتحويل كميات هائلة من رؤوس الأموال استجابة للسياسات الحكيمة أو الطائشة فهم القطيع الإلكتروني The Electronic Herd. ويميز فريدمان في إطار هذا القطيع ما بين «الأبقار ذات القرون القصيرة The Short Horn Cattle في إشارة إلى صغار المستثمرين وملاك الأسهم والسندات، وبين الأبقار طويلة القرون» The Long Horn Cattle، وهو التعبير الذي يستخدمه للإشارة إلى الشركات متعددة الجنسية. رابعاً، تكافئ الاقتصاديات الحرة التي أصبحت ممكنة بفضل العولمة أفضل المؤدين في كافة المجالات. ففي الرياضة والصناعة والموسيقا يصبح الأفضل أكثر غِنيَّ، في حين يعاني أصحاب المهارات والقدرات والجهد المتواضع. ويرجع نلك إلى أن العولمة تؤسس سوقاً قاعدة التعامل فيه هي «الفائز يحصد كل شيء»، ويفضى ذلك إلى تعاظم اللا مساواة في توزيع الدخل، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون مدعاة للقلق فهذه هي الرأسمالية في حالتها المثلى. خامساً، نادراً ما تُدخل البلدان التي ينشأ بينها تبادل تجاري واستثمارات كثيفة والتى تزدهر اقتصادياً بسبب نلك فى حروب مع بعضها. فالتجارة والاستثمار وما يترتب عليهما من نمو اقتصادى يؤديان دوراً هاماً في الحد من التوترات الدولية. وهو يذهب في هذا الصدد إلى أنه لم يحدث أن دخلت بلدان بها فروع لمحلات ماكدونالدز في حرب ضد بعضها! وسادساً وأخيراً، أن الولايات المتحدة بحكم كونها القوة العظمى الوحيدة الباقية هي القائد الطبيعي للعولمة وأعظم المستفيدين منها. ولذلك فإنه يتعين عليها أن تقاوم بشدة الضغوط السياسية الداعية إلى العزلة وفرض الحماية الجمركية سواء تلك التي تنبع من الحركات العمالية أو من المحافظين ثقافياً من أنصار أغصان الزيتون.

ويفتح كتاب فريدمان الباب على مصراعيه لعديد من الانتقادات. منها ما يلي: أولاً: تتعلق أول الانتقادات بمصادر معلوماته. فالكتاب ينهض على مجموعة من المحادثات والملاحظات المنتقاة من المقابلات التي عقدها مع عدد من رموز الاقتصاد العالمي حول أحواض السباحة في فنادق خمسة نجوم في كافة أرجاء الأرض. ومن بين هؤلاء جون تشامبرز رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو للانظمة، ولورانس سمر مساعد وزير الخزانة، والرئيس الهندي لشركة سولومون براز،

\_\_\_\_مراجعات

وسميث بارني وغيرهم. وهو يعامل ملاحظاتهم كما لو كانت مقتطفات من حكمة سقراط، واستبصارات ثاقبة حول الكيفية التي يعمل بها الاقتصاد العالمي ومزايا العولمة، وفي إطار ذلك كله يتبدى لنا فريدمان برحلاته وفنائقه المفضلة ذات النجوم الخمسة وإجازاته في ولاية كلورادو حيث يلتقي هو وغيره من أثرياء عصر العولمة للتزلج على الجليد.

ويضيف أن العولمة ليست عن الأثرياء فقط، ففي الأحيان التي يغامر فيها فريمان بالنزول إلى أماكن وجود عوام الناس، فإنه يلوى عنق الحقائق لكي تتوافق مع أطروحته حول روعة العولمة وأدائها الرشيق. فهو يقابل بائعة متجولة فلبينية ويعرف منها أنها تمتلك عدداً من الاسهم، كما يذكر أن هنود كيابو في البرازيل على سبيل المثال – يراقبون أسعار الذهب في البورصة البرازيلية ليتأكدوا من أنهم لا يُنهبون من جانب شركات التنقيب عن الذهب. وهو يستخلص من ذلك أنه لا بد أن العولمة تفعل فعلها الإيجابي. ولكن الحقيقة ليست وردية إلى هذا الحد، فالواقع أن عنوان الكتاب ذاته قد قصد به الإشارة إلى الصراع الرئيس في عصرنا، فالسيارة لكرس وشجرة الزيتون ليستا دائماً على وفاق، فالتغير الاقتصادي السريع يمكن أن تكون له آثار مدمرة على المجتمعات التقليدية.

ثانياً: ترتكز معالجة فريدمان لرد الفعل تجاه العولمة على افتراضات خاطئة؛ فهو يذهب إلى القول بأن العولمة تتهدد من قبل الخاسرين (السلاحف)، ويقصد المجتمعات التي تخلفت بسبب عدم تطويرها المهارات التي تتطلبها التكتولوجيا الحديثة والسوق. وتعكس وجهة نظره هنا التحيز الخاص للرقية النابعة من أولئك الأول. ففي البلدان الداخلة حديثاً في السوق العالمي، ينبع التهديد الأساس من أولئك الذين سقطوا من الحسبان كلياً، مثل سكان شرق الصين مثلاً، وليس من ملايين العمال الصينيين الذين فقدوا وظائفهم نتيجة لإصلاح الصين لصناعاتها المملوكة المعولة، وفي هذا الصدد يمثل أعضاء الطبقة الوسطى والوسطى الدنيا وبخاصة موظفو الدولة الذين فقدوا امتيازاتهم هدفاً مفضلاً لديه، حيث إنهم فقدوا الامتيازات التي كانت متاحة لهم في ظل النظام الاقتصادي القديم.

ثالثاً: تعتبر قضية دور الحكومات إحدى القضايا المحورية التي يدور حولها الحوار بين نقاد العوامة والمهللين لها. وأولئك الذين يتحيزون لفريدمان يذهبون إلى القول بأن مهمة الحكومات هي خدمة أهداف السوق، بل إن رؤية فريدمان

للديمقراطية تنهض على أنها تيسر عملية تكامل الدولة القومية مع السوق العالمي. والواقع أنه من الممكن النظر إلى دور الحكومات من اتجاه مختلف. فما أن تعيد الحكومات تاكيد سيطرتها على الفاعلين الاقتصاديين حتى يصبح في الإمكان الحكيم تأثير قوى السوق. فالحكومات يمكن أن تحدد الشروط الضرورية للنشاط الاقتصادي، بما في ذلك الحدود الدنيا للأجور، والمعايير المقبولة للتلوث. وبالنظر إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج داخل الدولة الولحدة، فإنه سوف يفضي إلى ضرورة فرض حماية كل دولة لمنتجاتها من احتمالات المنافسة مع السلع المنتجة في البلدان ذات المستويات الأدنى في الأجور والأمان، ومن ثم سيكين بإمكاننا أن نتحول من سوق كوكبي باتجاه اقتصاد دولي. ومن الواضح أن مثل هذا التحول الاقتصادي سوف يتطلب مجموعة جديدة من الاتفاقات الدولية ومنظمة أمم متحدة اكثر قوة تعين على طرح مستويات جديدة للتعاون بين الدولية

رابعاً: تفضى محاولة فريدمان وضع كل شيء في إطار المقابلة بين السيارة لكرس وغصن الزيثون إلى انزلاقه في أحيان كثيرة من عدم ملاءمة التحليل إلى الافتقار إلى الحساسية؛ فدولة مثل رواندا — على سبيل المثال — كانت كلها أشجار زيتون، ولا لكرس، كما كانت دولة تخنق بعض جذورها بعضها الآخر، ومن ثم فقد بقيت أغصانها بلا ثمار، حيث يقلص كل من الهوتو والتوتسي من وجود بعضهما رلا بتسم استخدام مثل هذه التشبيهات اللغوية لوصف واحدة من أكبر بعضا. ولا يتسم استخدام مثل هذه التشبيهات اللغوية لوصف واحدة من أكبر فيليب جورفيتش في مؤلف (نود أن نعلمكم بأننا سوف ثقتل وأسرنا غذاً قصص من رواندا نيويورك، 1998) والمنشور عن دار النشر نفسها، فإن الانهيار الحاد لاقتصاد والتوتسي. فقد أضاف انهيار السوق العالمي لصادرات رواندا الرئيسة: الشأي والبن، وما تبع ذلك من فرض لبرامج التكيف الهيكلي من قبل البنك الدولي وصندوق النقد مزيداً من العسر على حياة الناس. ومن ثم فإن المسالة لم تكن كلها أشجار زيتون.

خامساً: أن نظرية فريدمان حول العلاقة بين مدى كثافة العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول وسيادة علاقات سلمية فيما بينها – والتي ذهب فيها إلى أنه لم يحدث أن دخلت دولتان بهما محلات ماكدونالد في حرب الواحدة ضد الأخرى – قد سقطت سقوطاً مزرياً باندلاع الحرب بين قوات الناتو ويوغسلافيا، فكل من واشنطن وبلجراد بهما فروع لمحلات السيد ماك.

سادساً: خلافاً لما يدعيه فريدمان بأنه ليس هناك بدائل أخرى، وأن نقاد العولمة لم يقدموا بديلاً لها، أجدني أتصور وجود بديلين على الأقل؛ الأول: هو الرأسمالية المنظمة التي سادت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي خلقت رفاهاً جماهيرياً واسعاً من خلال الموازنة بين قوة الاتحادات المهنية والنقابات العمالية، والحكومة الكبيرة، والشركات الكبرى. أما البديل الثاني، فهو البديل الاكثر جماهيرية؛ حيث إنه التوجه نحو المجتمع المحلي الذي وصفه ديفيد كورتن في كتابه (عالم ما بعد الشركات الكبرى: الحياة بعد الراسمالية) والذي يطلق عليه اقتصاد السوق نو المعنى والذي يزاوج فيه بين مبدأ الديمقراطية السياسية الليبرالي «صوت انتخابي واحد لكل فرد» من جهة، واقتصاد سوق منظم بصورة البيبرالي «موت انتخابي واحد لكل فرد» من جهة، واقتصاد سوق منظم بصورة البعد الإنساني من جهة أخرى، وثقافة أخلاقية من جهة ثالثة. وينهض هذا البديل على النموذج الليبرالي التقليدي للحكم الذاتي والمجتمعات المنظمة ذاتياً التي تستند إلى القيم والنظم التقليدية التي يجاهر أغلبنا بالولاء لها.

وعليه ففي المرة القادمة التي يشرع فيها واقعيٌ من نمط فريدمان بالجعجعة في وجهك حول الحاجة إلى القبول بالواقع وشد أحزمة قميصك الذهبي، فإن عليك أن تقول له بأنك غير مهتم بما لديه من رؤية مظلمة لا روح فيها لعالم مشوه أثارت لحتمالاته انتقادات من مصادر لم يكن من المتوقع لها أن تتخذ مثل هذا الموقف النقدي من أمثال رجل المال والاعمال جورج سورس في كتابيه الأخيرين «أزمة الرأسمالية العالمية» (1998)، و«المجتمع المفتوح: إصلاح الرأسمالية العالمية» (2000). ناهيك عن الانتقادات الاكثر راديكالية التي ساقها عالم الاجتماع الأمريكي ريتشارد سنت في مؤلفه «تأكل الشخصية: الحياة والعمل في ظل الرأسمالية العالمية» (1998). حيث أصبح المجتمع الأمريكي يعرف في ضوء الاغتراب والعزلة العالمية، والاعتبارات قصيرة الاجل للربحية. فهل هذا هو العالم الذي يريده لنا فريدمان؟



# حرية التعبير والإعلام في لبنان: الصحافة النوعية والصحافة الثعبية

إعداد: نبيل دجاني\*

إذا كان القصد بالصحافة النوعية تلك التي تتوجه إلى النخبة، وتتصف بالمصداقية لدقة تحقيقاتها وموضوعية عرضها للأحداث، وتقوم بدور حارس للمواطن، تدافع عن حقوقه من سيطرة الدولة أو من تسلط الجماعات المسيطرة في المجتمع، فإن لبنان - للأسف - يفتقر إلى صحافة نوعية بهذا المعنى، وإن كانت هناك محاولات في هذا الاتجاه.

وإذا كان القصد بالصحافة الشعبية تلك التي تتوجه إلى عامة الشعب وتتبنى قضاياهم والموضوعات التي يعيشونها وتهمهم فتُحقق في أمرها وتثيرها باستمرار، فإن لبنان – كذلك – يفتقر إلى مثل هذه الصحافة.

أما إذا المقصود بالصحافة الشعبية صحافة الإثارة، والتي يطلق عليها في الغرب تعبير الـ Tabloid لصدورها عادة في حجم أصغر من حجم الصحف العالية، فإن في لبنان للشف - كثير من هذا النوع، وإن غلب عليها طابع الإثارة السياسية أكثر من الإثارة «العنفية» أو الجنسية، كما هو الحال غالباً في الغرب، وليس من المغالاة القول: إنه حتى الصحف الرئيسة في لبنان تزخر بمثل هذه الموضوعات التي هي أقرب إلى الإثارة السياسية منها إلى التحليل الدقيق وتقديم المعلومات الموثوقة، وتكاد هذه الصحف تحصر تغطيتها الإعلامية في الموضوعات السياسية كما تدل على ذلك دراسات عديدة قمت بها لمحتوى عينات من وسائل السياسية كما تدل على ذلك دراسات عديدة قمت بها لمحتوى عينات من وسائل الإعلام من أنباء سياسية بعدم

 <sup>\*</sup> الجامعة اللبنانية الأميركية.

القيت هذه المحاضرة في الندوة العالمية حول حرية التعبير والإعلام في لبنان - الجامعة اللبنانية الأمريكية. بيروت من 9 إلى 11 أيار (ماير) 2001.

الموضوعية وبالإثارة وعدم تبصُّر عواقب الأمور التي تنتج عن هذا العرض، وقد تجلت هذه الإثارة أثناء الحرب الأهلية الأخيرة، وما زلنا نرى آثارها في كثير من الصحف اللبنانية.

لا بد من الاعتراف بادئ ذي بدء بأن ازدهار الصحافة في لبنان عنوان لازدهار لبنان، ولبنان هو المُورَد الرئيس للكوادر المهنية عالية الكفاءة إلى مختلف أجهزة الإعلام العربية، الرسمية منها والخاصة، غير أن الصحافة في لبنان تعيش أزمة متعددة الوجوه أنت إلى نبولها — إن لم نقل فشلها — في إنعاش مؤسساتها اقتصادياً ومهنياً، وفي إحياء دورها الريادي الذي كانت تحتله في العالم العربي في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ويعود نلك — في نظري — إلى أنها أعطت الأولوية لتطوير التقنيات الصحفية دون أن تعطي الاهتمام الكافي لتطوير مناخ حقيقي للتواصل بين المواطن والحاكم، وبين المواطنين بعضهم مع بعض، مناخ حقيقي للتواصل بين المواطن والحاكم، وبين المواطنين بعضهم مع بعض، مما أدى إلى انتشار ثقافة بعيدة عن المسؤولية الاجتماعية تهيمن عليها عقلية السوق، فكانت النتيجة الخلط بين حرية الصحافة في إعلام المواطن وحريتها في السعى وراء الربح المادي.

إن أقول دور الصحافة في لبنان يعود في الدرجة الأولى إلى فشلها في القيام بدورها في الرقابة المسؤولة على المؤسسات السياسية والمصالح العامة والخاصة، وفي الدفاع عن حقوق المواطن الذي انصرف عنها، بل كفر بها، ولم يعد يرى فيها إلا أبواقاً سياسية متنافرة؛ تفرق ولا توحّد في مجتمع مزقته الحرب. وبتعبير آخر، فإن السبب الأساسي لأقول الصحافة في لبنان وانصراف جمهورها عنها هو فشلها في أن تكون موصًلا – وحافزاً في الوقت نفسه – لتحسين أوضاع الناس، والمساهمة في الدعوة إلى تطوير مجتمع مدني واع، يستطيع إعادة بناء الدولة العادلة والمواطن الصالح. لقد فشلت الصحافة في إعادة النظر في دورها في مجتمع متغير وظروف الحياة المتغيرة نتيجة لحرب أهلية مدمرة طال أمدها، ولا نزال نراها مشتعلة في الرسائل التي تصدر عن الوسائل الإعلامية.

إن مشكلة الصحافة في لبنان لا تكمن في الرقابة أو في عدم وجود مناخ كاف للحرية، بل إنها تكمن في رؤية خاطئة للحرية، تُغلّب المنفعة الخاصة على المسؤولية الاجتماعية، فمشكلة الرقابة لم تعد المدخل الصالح للنظر في موضوع حرية التعبير عن مىلخاخ

الرأي. إن المدخل الصالح هو حقوق الإنسان، وبشكل خلص حق المواطن في التواصل الذي يُمكّنه من تحسين نوعية حياته ومن وعي بالديمقراطية الصحيحة وممارستها.

الديمقراطية تتطلب الانفتاح على المواطنين من قبل السلطة أوَّلاً، ومن ثم المشاركة الفعالة من قبل المواطن في النقاش وفي اتخاذ القرارات التي تتعلق بأموره، وحرية التعبير لوسائل الإعلام لا تحقق هذا الهدف إلا عندما تتوفر تعددية الأراء التي تكفل تعبير كافة الجماعات عن رأيها في هذه الوسائل.

والقول الذي شاع مؤخراً بأن «الإعلام هو مرآة للواقع وليس مُسبباً له، وبأن المسؤولية عن أي مناخ سلبي إنما تقع على السياسيين وحدهم» هو قول غير دقيق. فمع أن الصحافة تستمد محتوى رسائلها من الشعب والحكومة إلا أن لها دوراً فاعلاً في صقل هذا المحتوى وفي تقرير الأولويات في عرض الأحداث (Agenda setting)، وبالتالى في تقرير ما تتداوله الجماهير وتناقشه.

إن التطور التقني في مجال الإعلام وزيادة الضوابط لفرض الشفافية في مختلف المجالات العامة سهلا التمكن من الوصول إلى مصادر المعلومات، مشكلة وسائل الإعلام اليوم تكمن في تحاشي هذه الوسائل للمعلومات والآراء التي لا تتوافق مع اتجاهات حراس أبوابها (gatekeepers) واعتقاداتها. وفي هذا خطر إمكانية انقسام المجتمع إلى جماعات مُستقطبة ومُتعصبة، كما حدث أثناء الحرب الاهلية في لبنان، وكذلك الاتجاه نحو مجتمعات مغلقة يتجه أعضاؤها نحو تعزيز الآراء التي يقبلون بها فقط، كما أرى مثلا ذات الاتجاه في المجتمع الأمريكي حالياً.

الخطر اليوم هو في أن وسائل الإعلام تصرف وقتاً أكبر في محاولة تحاشي المعلومات التي لا تتوافق مع اتجاهات حراس أبوابها أو آرائهم، بل السعي للحصول على معلومات حول القضايا العامة وعرضها بموضوعية، مهما كان موقف حراس أبواب وسائل الإعلام وجماهيرها من هذه القضايا العامة.

لم يعد مقبولا استعمال الصحافة مبدأ حرية التعبير لتبرير إعطائها وضعاً خاصاً تكون فيه فوق الانظمة الاجتماعية وفوق المؤسسات، وربما يكون تعبير «حرية الإعلام» من أكثر التعابير العربية التي يُساء استعمالها. إن ميثاق حقوق الإنسان وجميع الانظمة الديمقراطية تتطلب من الصحافة أن تكون وسيلة لخدمة المواطن لا العكس. لقد أصبح المواطن هدفاً للتأثير بينما يجب أن يكون هو — نظرياً وأخلاقياً — مصدر الاهتمام، ومصلحته هي المؤثر الاساسي على اختيار الرسائل الإعلامية.

ولتحقيق الديمقراطية يتوجب على الصحافة أن تكون قريبة من المواطن؛ فمهمة الصحافة الأساسية هي خدمة الشعب لأصحاب النفوذ، سياسيين كانوا أم رجال مال، ولا بد من إيجاد علاقة تأثير متبادلة بين المواطن والصحافة؛ إذ ليس مفيداً لقضية الديمقراطية أن تنتقل الصحافة من معسكر السياسيين إلى معسكر رجال المال، وتصير وسيلة بيد المتنفذين بينما المواطن العادي لا يُسمح له الا بدور المتقرج والمستهلك.

وبسبب المناخ الحر نسبياً في لبنان فقد نجحت الصحافة اللبنانية في المصول على نسبة عالية من حرية التعبير، فاختارت أن تركز على إبراز الآراء المتنافرة لمختلف التيارات السياسية والإثنية والطائفية، غير أنها فشلت في أن تكون منبراً مسؤولاً لحوار بناء بين هذه التيارات، لقد فشلت في مدً الجسور بين المواطنين، كما فشلت في إيجاد التوافق الوطني الذي بدونه لا يمكن للمجتمع أن يبدأ مرحلة النعو الحقيقي.

لا تفتقر الصحافة في لبنان إلى الحرية بقدر ما تفتقر إلى البنى المهنية والمناقبية الصالحة لإيجاد مناخ تحاوري صحيح بين فئات الشعب المختلفة، وكذلك بين هذه الفئات والحكام. وأرى أن السبب الرئيس لهذا التخلف المهني والمناقبي يعود إلى عدم تركيز الصحافة على تطوير مقدراتها المادية المستقلة وبالتالي قدرتها المادية على الاستمرار الذاتي (financial viability).

في مجال الموضوع الواسع المطروح تحت عنوان حرية الصحافة في لبنان لا بد أن يتقدم الحق العام على الحقوق الخاصة للصحافيين والصحافة. ولا بد للدولة من أن تُشرَع وتقدم التسهيلات المادية والمعنوية اللازمة لإيجاد وسائل إعلام تكون قدوة لوسائل الإعلام الخاصة.

إن حماية الصحافة لم تعد تعني تلقائياً حماية المواطن أو المجتمع. لا بد أن يكن المواطن هو محور الاهتمام وليس الصحافة أو الصحفي. ولا بد من ضوابط تكفل حق التعبير عن أراء النين لا صحف لديهم. ومن هنا فإن حرية الصحافة تصبح حقاً مشروعاً بمقدار ما تضمن هذه الحرية حق المواطن والمصلحة العامة في الحصول على المعلومات الصحيحة عن القضايا العامة؛ فلا يجوز لوسائل الإعلام أن تطالب بحرية الممارسة إذا تخطت هذه الممارسة المصلحة العامة، وحق المواطن في الحصول على المعلومات الصحيحة التي تمكنه من المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع مدني صحيح وواع يمارس من خلاله مواطنيته.

على وسائل الإعلام أن تقدم حساباً للمجتمع عن دورها في المحافظة على حقوق المواطنين، وحقوق أصحاب الرأي النين لا وسائل إعلام لديهم. وفي ظل ما ذراه اليوم في المجال الصحفي لا يمكن للصحافة أن تضمن حريتها في التعبير إلا بتقديم حساب عن مسؤوليتها. إن حقها الأخلاقي في حرية التعبير لا بد أن يرتبط بقبولها المحاسبة، ويجب ألا يُمس حقها القانوني في حرية التعبير ما دامت مستمرة في القيام بواجبها الأخلاقي تجاه مجتمعها.

في دراسة ميدانية قمت بها عن محتوى صحيفتين من كبريات صحف لبنان في فترة زمنية تميزت بانقطاع التيار الكهرباثي ومياه الشرب عن بيروت وضواحيها (من 20 حتى 30 حزيران (يونيو) العام 1990) لم تتعرض هاتان الصحيفتان لمشكلتي الكهرباء والماء في 12 عددا من 20 عدداً جرى إصدارها خلال تلك الفقرة. لقد تعرضت إحدى الصحيفتين ثلاث مرات لمشكلة الكهرباء (ما مجموعه 265 سم/ عمود) ومرتين لمشكلة المياه (110/ سم/ عمود). أما الصحيفة الثانية فقد تعرضت لمشكلة المياه مرة واحدة (42سم/ عمود). أما الصحيفة الثانية فقد (52سم/ عمود). أما لو حدث – لا سمح الله – أن اعتلت صحة أحد السياسيين فإن وسائل الإعلام كانت ستتحفنا بالأخبار الكثيرة عن الصحة الغالية لهذا السياسي، وتتحفنا أيضاً باسماء من اتصل به أو زاره متمنياً له الشفاء والعمر المديد. هل أحتاج للتذكير بالتغطية الصحفية الهائلة لصفعة مسؤول كبير لصحفي، وبالتغطية الهرباء في الأسبوع نفسه (الإعلان عن تقنين الكهرباء في تلث لبنان)؟

إن المواطن اللبناني تهمه أموره المعيشية أكثر من أخبار السياسة ورجالها أو نسائها، واعتقد أن أحد الأسباب الرئيسة لانصراف المواطن اللبناني عن أخبار وسائل الإعلام في لبنان هو أنه لا يجد في هذه الوسائل ما يُعلمه عن أموره المعيشية. إن المواطن في لبنان سئم السياسة والسياسيين، ومهما حاولت وسائل الإعلام اللبنانية إثارة اهتمامه بهذا الموضوع فلن تجد فيه إلا الاهتمام المحدود الذي لا يتعدى الاستماع إلى نشرات التلفزيون أو الراديو (لأنها تأتيه مجاناً) والنيل على نلك هو الانخفاض الكبير في عدد قراء الصحف اللبنانية.

وختاماً، في مجتمع كلبنان تسيطر عليه العقلية التجارية والنموذج الطائفي (العشائري) بامتياز تصبح مصلحة السوق ومصلحة السياسيين الطائفيين أو

العشائريين باهمية المصلحة العامة، وبالتالي لا يعود هنالك من قيمة لوسائل الإعلام ولا حتى للمواطن.

إن إنعاش الصحافة في لبنان يكون بإعادة النظر في دورها في مجتمعها، ويرفض الهيمنة التجارية، وبالتخلي عن اعتماد تحريض الفئات السياسة ذات التوجه الطائفي والعشائري، ونجاح الصحافة يكون بتحمل مسؤوليتها في خدمة الوطن والمواطن، لا السياسيين فقط. عندئذ – فقط – يمكن للبنان أن يحظى بصحافة شعبية صحيحة ويمكن بروز صحافة نوعية ذات مستوى متقدم<sup>(1)</sup>.



 <sup>(</sup>۱) يمكن الإشارة إلى الدراسات المنشورة التالية للكاتب: وصورة العالم الخارجي في وسائل الإعلام اللبنانية،
 ملحكات, الكتاب السائس ١٩٩٩ - ٢٠٠٠، ص ١٤ - ٩٦.

<sup>&</sup>quot;The analysis of the press in four Arab countries", in The Vigilant Press. UNESCO, Paris, 1989: 75-88, and Disoriented media in a fragmented society: The Lebanese experience, American University Press, Beirut, 1992.

#### **Political Sciences**

# The West and Human Rights within a Changing International Discourse

Ghanim Al-Najjar\*

The present study explores the western relationship with human rights both as a concept and practice during the period of last 50 years. It concentrates on the western approach to and treatment of human rights especially with its rise as a major issue in the international arena, and the end of the bi-polar international system which, as a result, emphasized a trend for democratic governance and respect for human rights. The study attempts to examine a hypothesis, which concludes that human rights are basically western creation. The study also is an attempt to explain the observable contradiction between the western foreign policy practices which do not necessarily abide by human rights, norms and the announced policy that claims full commitment to human rights. The study concludes that even with the original theoretical contribution to human rights, the practices are not reflected in such contributions. This could be seen for example through the hesitant and opposing role of the US and the UK against the Universal Declaration of Human rights.

**Keywords:** Western Thoughts, Human Rights, UN, International Organization, Civil Society - Non Governmental Organizations.

Journal of the Social Sciences Vol. 29, No. 4, 2001, pp. 7 - 41.

<sup>\*</sup> Dept. of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, Kuwait University.

#### **Economics**

# Economic Rent for Government Emplyees in Kuwait Economy

Issa Al Quisi\*

This study used data from a labor force study (1988) to answer a central question whether or not government sector employees are earning economic rent. Separate wages equations were estimated for government and private sector employees, males and females, and the overall average wages differential was decomposed into two parts: one due to different endowments of productivity related characteristics, and another due to a pure surplus or economic rent. The results show that females working in the government sector earn more economic rent compared to males working in the government sector. Females earn 17% of females wages in the private sector as economic rent compared to 10% of males wages in private sector for males.

**Keywords:** Government Sector, Private Sector, Overall Wages Differential, Economic Rent, Human Capital Investment, Wages Structure, Employees Endowments.

Journal of the Social Sciences Vol. 29, No. 4, 2001, pp. 43 - 61.

<sup>\*</sup> Dept. of Economics, Faculty of Administrative Sciences, Kuwait University.

### **Psychology**

### Cognitive Levels and Bannatyne Categorization of IQ Subscores among Special Needs Children

Salah Morad\* Aman Mahmoud\*

This study aims to find: (1) the relationships between Cognitive Level Scores and Bannafyne Categorization of IQ subscores for three groups of special needs children (mentally retarded, slow learner, and emotional disordered). (2) the differences between males and females, older and younger children, and among the three groups of special needs in Cognitive Levels and IQ subscores. A sample of 142 children (60 mentally retarded, 22 slow learner, and 60 emotional disordered) aged 9 to 12 years administered the Cognitive Level and WISC tests. The study results were: a) Cognitive Levels and IQ subscores were positively correlated (0.40 to 0.94), b) the groups of special needs were different in IQ subscores and Cognitive Levels, but no gender differences were detected, c) older children were higher than younger in IQ subscores and Cognitive Levels, and d) the Congnitive Levels scores combined with IQ subscores were best discriminated the three groups.

**Keywords:** Cognitive Level, Bannatyne Categorization for IQ, Special Needs Children.

Journal of the Social Sciences Vol. 29, No. 4, 2001, pp. 63 - 86.

<sup>\*</sup> Dept. of Educational Psychology, Faculty of Education, Kuwait University.

#### **Psychology**

### Democratic Upbringing as Perceived by Parents and Children within the Kuwaiti Family: A Field Study

Fatma Nazar\*

The objective of this field study was to identify some of the socialization styles as perceived by parents and their children through their social practices within the Kuwaiti family. A purposive sample was used to fit the objective of this study. It consisted of families who have children in the intermediate and secondary schools. Research tools were administered to brothers and sisters in the same family at a given educational level, as well as to heir fathers and mothers. The sample comprised 130 families with 520 subjects of which 260 were fathers and mothers (parents), and 260 were sons and daughters (children) equally divided by sex. A questionnaire of 28 items was designed for both parents and children. It measures three main domains: a) Rights and duties. b) Equality. c) Freedom of expression. The Main results of the study were as follows:

a) there was a general agreement on the issue of freedom of expression, and no substantial differences were found between the items of this issue, b) the responses of both parents and children were consistent in most of the items of the questionnaire, c) there was an agreement on the points of view of mothers and fathers on the socialization styles, d) girls feel less discrimination than boys within the family, e) sexual stereotyping and male roles were evident in the socialization process, and f) the Kuwaiti family seems to adopt democratic strategies in the socialization process.

**Keywords**: Social Upbringing, Democracy, Rights and Duties, Equality, Freedom of Expression, Democratic Values.

Journal of the Social Sciences Vol. 29, No. 4, 2001, pp. 87 - 113.

<sup>\*</sup> Faculty of Education, Kuwait University.

#### Geography

# Contraceptive Use among Saudi Women: A Study of Levels and Determinants, Based on the Data of a Demographic Survey

Rshood M. Khraif\*

Due to the lack of studies on the area of family planning in Saudi Arabia. this study sought to examine the prevalence of family planning practices in the country, in addition to presenting the characteristics of users and the determinants of contraceptive use among married women, who are still in their reproductive ages. It utilizes the data from the comprehensive Demographic Survey that was conducted in 1999. It is shown that the level of use is low (19.5%) in the country, but it increases a little more in the urban areas. The use of contraceptives is found to be higher among the more educated, and among those who had many children. Women who live in high standard of living families also have higher use than those in families with low standard of living. By using logistic analysis, it is found that husband education, wife's education, age of first marriage, number of living children, number of dead children, place of residence, and family standard of living are significant determinants of contraceptive use. It becomes clear that the contraceptive use is mainly for child spacing rather than limiting fertility. Some differences in the determinants of contraceptive use between rural and urban areas are also found.

**Keywords**: Family Planning, Reproductive Behavior, Fertility, Logistic Regression, Saudi Arabia, Contraceptives.

Journal of the Social Sciences Vol. 29, No. 4, 2001, pp. 115 - 144.

<sup>\*</sup> Geography Dept., Faculty of Arts, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.

#### قواعد النشر

تنشر مجلة العلوم الاجتماعية البحوث الأصيلة التي تمثل إضافة إلى مجال الدراسة، وترحب المجلة بالدراسات النظرية ذات الطابع الشمولي التي تغطي بتعمق أحد حقول المعرفة من نوع مراجعة الدراسات الصادرة بلغة ما، مثل النزاعات أو الاجتماع السياسي أو نظرية الخصخصة أو علم النفس أو علم الاجتماع أو حالة حقل العلوم السياسية أو الاقتصاد أو الانثروبولوجيا أو الجغرافيا السياسية في البلاد العربية... وهكذا، مع توضيح اتجاهات البحث في هذا الحقل وأفاق تطوره في المحالة القادمة.

أما بالنسبة للأبحاث ذات الطابع العملي (الإمبيريقي) والتي تعبر عن بعض تخصصات العلوم الاجتماعية ومنها علم النفس، فإن المجلة تلتزم بالاسلوب المتعارف عليه من حيث: وجود مقدمة مختصرة تحتوي على مشكلة البحث وفروضه وأهدافه والدراسات السابقة، يليها قسم عن المنهج يشمل العينة وأدوات الدراسة وإجراءات البحث، ثم النتائج فالمناقشة. كما يجب طباعة كل جدول على صفحة مستقلة ووضعه في آخر البحث وتوضيح موقعه في المتن.

وترحب المجلة بالتعقيب على الأبحاث والتعليق على الدراسات المنشورة فيها. كما تستقبل المجلة تقارير عن المؤتمرات والنشاطات العلمية في مجالات العلوم الاجتماعية (5-3 صفحات)، فضلاً عن مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول المجلة من (4-2 صفحات).

# ويشترط في البحوث التي تقدم للنشر في مجلة العلوم الاجتماعية ما يلي:

- 1 إقرار من المؤلف بأن بحثه لم يسبق نشره، وأنه ليس مقدما للنشر في مجلة أخرى.
- 2 لا يزيد البحث مع المصادر والهوامش والجداول عن 30 صفحة مطبوعة مسافتين على ورق A4، مع الترقيم المتسلسل لصفحات البحث كله بما فيه الجداول والملاحق.
- 5 تشتمل الصفحة الأولى من البحث على عنوان البحث كاملا، واسم الباحث أو الباحثين، وأماكن عملهم، وعنوان المراسلة بالتقصيل، فضلا عن العنوان المختصر للبحث: Running Head.
- 4 يقدم مع البحث ملخص باللغة العربية في حدود 100-150 كلمة، على صفحة مستقلة تضم اسم البحث وملخصه.

5 – يقدم مع البحث ملخص Abstract باللغة الإنجليزية (ترجمة للملخص العربي وبالشروط ذاتها).

- 6 توضع المصطلحات الاساسية Keywords أسفل الملخصين، كل بلغته، والمصطلحات الاساسية كلمات دالة أو جوانب بارزة، تُختار من الدراسة أو البحث لتمثل رؤوس الموضوعات أو أهم جوانب المعلومات الواردة في الدراسة ذاتها، وتفيد في تلخيص البحث والاستدلال على أهم جوانبه، فضلاً عن تيسير عملية تصنيف البحث واسترجاعه في حالة استخدام الوسائط التقنية والمعلوماتية كالاقراص المدمجة وغيرها.
  - 7 يقدم مع البحث سيرة علمية مختصرة عن الباحث أو الباحثين.

#### المصادر داخل متن البحث

يشار إلى جميع المصادر في متن البحث على أساس اسم المؤلف الأول والأخير وسنة النشر وتوضع بين قوسين مثلاً: (شفيق الغبرا، 1999) و(عبدالعزيز القوصي، وسيد عثمان، 1980) و (8mith, 1998) و (1980, 4000). أما إذا لقوصي، وسيد عثمان، 1980) و (1980, 4000) في (8mith, 1991). أما إذا كان هناك أكثر من مؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهم هكذا: (مصطفى سويف وآخرون، 1996) و (1993, 1994, 1996). أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين فيرتبان أبجيا ويشار إليهما هكذا: (أحمد أبو زيد، 1997) محمد الصبوة، 1993 و في اللهما هكذا: (فهد الثاقب، 1994م) و (1993, 1991a) و (1993, 1991a). وفي متن فيشار إليهما هكذا: (فهد الثاقب، 1994م، 1994م) و (1995, 1991a) المفحة المقتبس منها في متن المبحث مكذا: (عبدالرحمن بن خلدون، 1992ه) و (1962, 1997)، وفي حالة ملبحة جديدة لعمل قديم يجب ذكر التاريخين بالطريقة التالية: (1967, 1964 [1969] (1969)، وفي حالة وفي حالة كتاب أو نشرة لا تحتوي على اسم مؤلف وقامت بنشرها جهة حكومية أو وفي حالة كتاب أو نشرة لا تحتوي على اسم مؤلف وقامت بنشرها جهة حكومية أو خاصة تكتب هكذا: (مؤسسة الكريت للتقدم العلمي، 1999)، وعندما يُضمَّن الباحث خاصة تكتب هكذا: (مؤسسة الكريت للتقدم العلمي، 1999)، وعندما يُضمَّن الباحث جزءاً من المصدر أو كله في النص فإنه يحذف بعض المعلومات بين القوسين، مثلاً: تبعاً لدراسة محمد العلمي وعلي سمحان (1993) فإن نتائج هذه التجارب...

#### قائمة المصادر (نماذج):

- محمد أبو زهرة (1974). الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: العقوبة، القاهرة: دار الفكر العربي.
- مصطفى سويف (1996). المخدرات والمجتمع: نظرة تكاملية، الكريت، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب: عالم المعرفة.
- عمر الخطيب (1985). الإنماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مجلة العلوم الاجتماعية، 13 (4)، 169 - 223.
- Hirshi, T. (1983). Crime and the family. In J. Wilson (Ed.). Crime and public policy, (pp. 53-69). San Francisco: Institute for Contemporary Studies.
- Kalmuss, D. (1984). The intergenerational transmission of marital aggression. Journal of Marriage & the Family, 46 (2), 11-19.
- Pervin, L.A.,&John, O.P. (1997). Personality: Theory and research. New York: John Wiley, 7th ed.
- يوضع في قائمة المراجع كل المراجع التي اشير اليها في المتن، وترتب أبجديا،
   وتوضع في صفحات مستقلة، مع البدء بالمراجع العربية يليها الاجنبية.
  - يجب فصل قائمة المراجع في نهاية البحث عن هوامشه.

#### الهوامش:

يجب اختصار الهوامش (Footnotes) إلى أقصى حد، ويشار إليها بارقام متسلسلة ضمن البحث، وتوضع مرقمة حسب التسلسل في صفحة مستقلة في نهايته. أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لها، ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق عام، وتوضع (\*) أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً بإحصائيات معينة.

#### إجازة النشر:

تقوم المجلة بإخطار أصحاب الابحاث بإجازة ابحاثهم للنشر بعد عرضها على اثنين أو اكثر من المحكمين تختارهم المجلة على نحو سري. والمجلة أن تطلب إجراء تعديلات على البحث قبل إجازته للنشر، كما أن للمجلة الحق في إبخال قدر من «التحرير» على البحوث المجازة. وتؤول حقوق النشر لمجلة العلوم الاجتماعية، بجامعة الكويت. وتقدم للبلحث أو الباحثين نسخة من العدد الذي نشر فيه البحث وعشرين مستلة منه.



مجلة فصلية أكاديمية صحكما قعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية والشرعية تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت

> صدر العدد الأول في يناير ١٩٧٧

#### الاشتراكات

في الكويت: ٣ دنانيسر للأفسراد، ١٥ ديناراً للمسؤسسسات في الدول العسريسة: ٤ دنانيسر للأفسراد، ١٥ ديناراً للمسؤسسات في الدول الأجنبيسة: ١٥ دولاراً للأفسراد، ٢٠ دولاراً للمسؤسسات

#### المراسلات

توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي:

مجلة الحقوق . جامعة الكويت ص.ب : ٤٧٦ه الصفاة 13055 الكويت تلفون : ٤٨٣٥٧٨٩ . فاكس : ٤٨٣١١٤٣

Council



# مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية

مجلة فصلية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت

#### صدر العدد الأول في يناير ١٩٧٥

رئيس التحرير

# i. د. أمك يوسف المذبي المباح

ترحب البهلة بنشر البحوت والدرامات العلمية المتعلقة بنؤون منطقة الخليج والجزيرة العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقائية والعلمية.. إلغ (باللفتين العربية والإنجليزية).

## الأبواب الثابتة

- ♦ المحوث(باللغتين العربية والإنجليزية).
  - ♦ عرض الكتب ومراجعاتها.
  - ♦التقارير: مؤتمرات -- ندوات.
  - ♦ البيباوم افيا العربية والإنجليزية.
- ♦ ملخصات الرسائل الجامعية (أفاجستير ألدكتوراه).
- ♦ ملخصات باللغة الإنجليزية للبحوث المنشورة باللغة العربية وبالعكس.

#### الاشتراكات

دولة الكويت: ٣ دنانير للأفراد، ١٥ ديناراً للمؤسسات.

الدول العربية: ٤ دنانير للأفراد، ١٥ دينارا للمؤسسات.

الدول الأجنبية: ١٥ دولار للأفراد، ٦٠ دولار للمؤسسات.

#### المراسلات

توجه جميع الراسلات باسم رئيس التحرير، ص.ب، 17073 - الخالسية الكويت - الرمز البريدي 17073 تليفون، 4833705 - 4833705 - فاكس، خلافون، E-MAIL:JOTGAAPS@KUCOI.KUNIV.EDU.kW Http://Pubcouncil.Kuniv.Edu.Kw/JGAPS



فصلية علعية مفكعة تصدر عَن مَعِلمِن النشر العلمي بِجَامِعَة الكَوْيِينَ تُسعِنس بِالسِحِسوت والسدراسات الإسلامسِية

رئيس التحرير الأستاذ الدكتور: عجيت كجاسم لنشيعي

صدر العدد الأول في زجب ١٤٠٤هـ - أبريل ١٩٨٤م

- \* تهدف إلى معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.
- \* تشمل موضوعاتها معظم علوم الشريعة الإسلامية: من تفسير، وحديث، وفقه، واقتصاد وتربية إسلامية، إلى غير ذلك من تقارير عن المؤتمرات، ومراجعة كتب شرعية معاصرة، وفتاوي شرعية، وتعليقات على قضايا علمية.
- تنوع الباحثون فيها، فكانوا من أعضاء هيئة التدريس في مختلف
   الجامعات والكليات الإسلامية على رقعة العالمين: العربي والإسلامي.
- تجامعات واعديت الإسلامية على رفعة العامين: العربي والإسلامي. \* تخضع البحوث المقدمة للمجلة إلى عملية فحص وتحكيم حسب الضرابط التي النزمت بها المجلة، ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة الإسلامية، بهدف الارتقاء البحث العلمي الإسلامي الذي يخدم الأمة، ويعمل على رفعة شانها، نسال المولى عز وجل مزيداً من القدم والازدهار.

#### جميع المراسلات توجه بإسم رئيس التحرير

ىب ۱۷۲۲۳ – الرمز البريدي: 72455 الخالدية - الكويت ماتف: ٤٨١٢٥٠٤ - فاكس: ٤٨١٠٤٣٤ بدالة: ٤٨٤٦٨٤٣ - ٤٨٤٢٢٤ - دلظي: ٤٧٢٣

E-mail - JOSAIS@KUC01.KUNIV.EDU.KW العنوان الإلكتروني: issn: 1029 - 8908

عنوان المجلة على شبكة الإنترنت: http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/JSIS

اعتماد المجلة في قاعدة بيانات اليونسكو Social and Human Sciences Documentation Center

في شبكة الإنترنت تحت الموقع www.unesco.org,general/eng,infoserv/db,dare.html



# المجلة العربية للعلوم الادارية

تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت - دولة الكويت علمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث الأصيلة في مجال العلوم الإدارية

## رئيس التحرير أ. د. حسني إبراهيم حمدي

- صدر العدد الأول في نوفمبر 1993
- تصدركل أربعة أشهر ابتداء من يناير 1999م
- تهدف الجلة إلى المساهمة في تطوير ونشر الفكر الاداري
  - والممارسات الادارية على مستوى الوطن العربي.
- تقبل الجلة الأبحاث الأصيلة والمبتكرة في مجالات الادارة،
   المحاسبة، التمويل والاستثمار، التسويق، نظم المعلومات
- الادارية، الأساليب الكمية في الادارة، الادارة الصناعية، الادارة المامة، الاقتصاد الاداري، وغيرها من الجالات
  - المرتبطة بتطوير المعرفة والممارسات الادارية.
  - يسر المجلة دعوتكم للمساهمة في أحد أبوابها التالية: - الأبحاث – مراجعات الكتب
  - ملخصات الرسائل الجامعية الحالات الادارية العملية ~ تقارير عن الندوات والمؤزمرات العلمية.

## الاشتراكات

الكويت 3 دينار الأفراد 15 دينار للمؤسسات الدول العربية 4 دينار للأفراد 15 دينار للمؤسسات

15 ديدار للموسسات الدول الأجنبية 15 دولارا للأفراد 60 دولاراً للمؤسسات

توجه جميع الراسلات باسم رئيس التحريس علني الفتوان التالي، الهنة العربية للسوم الأدارية جامعة العربية عيب 28558 الميذة

ميب 20058 المهاة المالكون

ھائٹ/ھاکس: 4817028 او 4846843 داخلی 4416 ،4416



علمية. أكاديمية. فصلية. محكمة

تصدر عن مجلس النشر العلمي ـ جامعة الكويت صدر العدد الأول في يناير ١٩٨١

رئيس التحرير؛ أ. د. عبدالمالك خلف التميمي



الكويت: 3 دنانير ـ ديناران للطلاب ـ 15 دينارا للمؤسسات . الدول العربية و 4 دنانير للأفراد ـ 15 دينارا للمؤسسات . الدول الأجنبية، 15 دولارا للأفراد 60 دولارا للمؤسسات .

بحوث باللغة العربية والإنجليزية ندوات مناقشات عروض كتب تقارير

توجه المراسلات إلى رئيس التحرير: ص.ب: 26585 الصفاة ـ رمز بريدي 13126 الكويت هاتف: 481768 ـ 4815454 ـ فاكس: 4812514 e-mail: all/@kues/.kunly.edu.kw

يملنك الاطلاع على المجلة باللغتيه العربية والإنجليزية مد الفهرس على شبكة الانترنت

http://kucø1.kuniv.edu.kw/~ajh







يورية علمية محكمة تتضمن مجموعة من الرسائل وتعنى بنشر الموضوعات التي تدخل في مجالات اهتمام الأقسام العلميَّة لكليتي الآداب والعلوم الاجتماعية

- ♦ تنشر الأبحاث والدراسات الأجنبية باللغتين العربية والإنجليزية شريطة أن لا يقل حجم البحث عن ٦٠ صفحة وأن لا يزيد على ٢٠٠ صفحة مطبوعة من ثلاث نسخ.
- لا يقتصر النشر في الحوليات على أعضاء هيئة التدريس لكليتى الآداب والعلوم الاجتماعية فحسب بل يشمل ما يعادل هذه التخصصات في الجامعات والمعاهد الأخرى داخل الكويت، وخارجها.
- ◄ برفق بكل بحث ملخص له باللغة العربية وآخر بالإنجليزية لا يتجاوز ٢٠٠ كلمة.

يمنح المؤلف ٣٠ نسخة مجاناً.

## رئيسة هيئة التحرير

#### د. نسيمة راشد الغيث

| للمؤسســات           | للأقـــــراد        | تراكات         | الاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| র-2 4.১              | ۷٠۶ ۸               | داخــل الكويت  | THE MAN THE PARTY OF THE PARTY |
| ١٥٠ دولاراً امريكياً | ٣٧ دولاراً امريكياً | الدول الأجنبية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| র:> ४४               | ظ.a ۱۰              | الدول العربية  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ثمين الرسيالة : للأفراد ٥٠٠ فلس ثمن المجلد السنوى: للأقسراد ١٠ دك

توجه الراسلات إلى:

رئيسة هيئة تحرير حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية

صب: ١٧٣٧ - الخالدية - رمز بريدي 72454: هاتف/فاكس: ٤٨١٠٣١٩

ISSN 1560-5248 Key title: Hawliyyat Kulliyyat al-adab http://Pubcouncil.kuniv.edu.kw/AFA/

E-mail:aotfoa@kuc01.kuniv.edu.kw



تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت مجلة فصلية، تخصصية، محكَّمة

#### رئيس التحرير:

## أ. د كمال إبراهيم مرسى

البهوث التريوية المهكمة مراجعات الكتب التريوية الحديثة محاضر الحوار التريوي والتقارير عن المؤتمرات التريوية

- تقبل البحوث باللغتين العربية والإنجليزية.
- تنشر الاساتذة التربية والمختصين بها من مختلف االقطار العربية والدول االاجنبية.

#### الاشتراكات:

| للمؤسسات  | ديناراً | عشر   | وخمسة     | للأفراد،  | دنانير | נוענה | في الكويت:         |
|-----------|---------|-------|-----------|-----------|--------|-------|--------------------|
|           |         |       |           |           |        |       | في الدول العربية:  |
| للمؤسسات. | دولاراً | بستون | لأفراد، و | دولاراً ا | عشر    | خمسة  | في الدول الأجنبية: |

#### توجه جميع المراسلات إلى:

رئيس تحرير المجلة التربوية – مجلس النشر العلمي صب: ١٣٤١١ كيفان – الرمز البريدي 1935 الكويت ماتف: ٤٨٤٦٨٤٣ (بلخلي ٤٠٠٦ -٤٤٠٩ ) – مباشر: ٤٨٤٧٩٦١ - فاكس: ٤٨٢٧٧٩٤

E-mail: TEJ@kuc01.kuniv.edu.kw.

# **JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES**

#### Editor

Ahmed Ahdel-Khalek

#### Editorial Board

Ahmed Abdel-Khalek Abdul Rasoul al-Mousa

Ali al-Tarrah Ghanim al-Najiar

Naief Al - Mutairi

#### **Managing Editor**

Latifa al-Fahed

The Journal Of the Social Sciences is a refereed quarterly published by Kuwait University since 1973. The Journal encourages submission of manuscripts in Arabic in the fields of Economics, Political Science, Political and Human Geography, Psychology, Social Anthropology, and Sociology. Submissions should be based on original research and analysis. The material published must be sound informative and of theoretical significance.

Articles appearing in this Journal are abstracted and indexed in: Econlit, e-JEL, and JEL on CD; Elesevier GEO Abstracts; Historical Abstracts and America: History and Life; IBZ International Bibliography of Periodical Literature (Journal, online, CD-ROM); International Political Science Abstracts; Psychological Abstracts; and Sociological Abstracts.

#### Subscriptions:

#### Kuwait/ Arab States

Individuals: One year 3 K.D, two years 5 K.D, three years 7 K.D.

For mail in the Arab States, add one K.D. per year.

Institutions: One year 15 K.D., two years 25 K.D., three years 35 K.D.

#### International Subscribers

Individuals: One year \$15.

Institutions: One year \$60, two years \$100, three years \$140.

Payment should be made in advance by cheque drawn on a Kuwaiti bank to Journal of the Social Sciences, Or by bank transfer to the Journal, account No. 07101685, Gulf Bank (Adelia Branch).

#### Address

Journal of the Social Sciences

Kuwait University, P.O. Box 27780 Safat, Code No. 13055 Kuwait Tel.: (00965) - 4810436, 4846843 Ext. (4477, 4347, 4296, 8112),

Fax: (00965) - 4836026

E-mail: iss@kuc01, kuniv, edu. kw

Visit our web site

http://kuc01. kuniv. edu, kw/~jss





# JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES

Vol. 29

No.4

Winter 2001

The Academic Rublication Council

Kuwait University

Faculty of Aris & Education Pathetin (1977), Natural of the Strate Scenes 1973, Kiuwait Journal of Scenes and Engineering 1974, Journal of the Gulff and Authorn Penylcula Studies 1975, Authorish of Thindeline and Publication Committee 1978, Japan (16 Sau 1977, Annotes of the Faculty of Aris 1980.
Arish Journal for the Humanities 1981, The Educational Journal 1981, Japan Journal of Statis and Islamic Studies 1983, Madriad Principles and Philotopies, 1988, April Journal of Administrative Sceness 1991.